الكورسان والمالية الكورسان والمالية المالية ال

## وَولَهُ الأوارِئة فِي المغرب

العصر رالذهبي





| Mikking politically design frames in the systems of the system of the syste |  | n- |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |

17-891

وَولَهُ الأوارِكَ فِي المغربِ العَصِدالذهبي

(4)

.

THE TAXABLE PARTY OF THE SERVICE

وول الأوارك في المغرب العصر دالذهبي ١٧١-٣٦٥/٨٨٧-٥٢٨

> تألین الدکتورس*ک ونعباس نصرا*ید



# خقوق الطبنع محفوظت الطبنع الطبعث الأولاب الطبعث الأولاب 1808 م

### الله الله المربية المربية المربية المربية

\* الإدارة: بيروت، شارع مدحت باشا، بناية كريدية، تلفون: ٣٠٣٨١٦/ ٣١٣٢١٣/٣٠٩٨٣٠ برقياً:دانهضة، ص.ب ٧٤٩-١١ تلكس: NAHDA 40290 LE

29354 LE

المكتبة: شارع البستاني، بناية اسكندراني
 رقم ٣، غربي الجامعة العربية،
 تلفون: ٣١٩٣٠

\* المستودع: بئر حسن، تلفون: ۸۳۲۱۸۰

#### 

#### المقتدمة

لا يعرف التاريخ أسرة كأسرة أبي طالب صاغها المجد تاجاً على مفرق الجهاد ضل عنها حقها فطلبته بصبر وثبات تناضل الظالمين ساخرة من جيوشهم مبتسمة للموت المتوج بالحق فاستشهدوا راضية نفوسهم مطمئنة ضمائرهم صابرين صبراً جميلاً يثير أفانين الإعجاب والإكبار ويشيع فيها ألوان التقدير والإجلال.

وقد تناصر أعداء هذه الأسرة الطاهرة على محاربتها وتفننوا في اختراع ألوان العذاب وأحدثوا صنوف القتل البشع. وما نقموا من آل البيت إلا لأنهم أصحاب حق. ولم يرع الحكام الحاقدون لرسول الله ألا ولا ذمة وصبوا بأسهم الشديد على الأطفال والنساء والرجال في تخلي عن إنسانيته وفي رعونة حمقاء تصبغ جباه الفاعلين بشنآن نفوسهم الشريرة. وغدت مصارع هؤلاء الشهداء حديثاً يروى وخبراً يتناقل وقصصاً يجد فيه الناس حكاية المجد وصلابة الحق فحرصوا عليه وآثروه وكتبوه بدمائهم لأنه يتضمن بذرة الحياة المتجددة.

ورغم كثرة أعداء هذه الأسرة فقد باءت محاولاتهم لاستئصالها بالفشل واستطاع فرع منها أن يفلت من سيوف بني العباس في وقت كانوا في أوج بأسهم وتسلطهم وأن يؤسس دولة في المغرب الأقصى أقضت مضاجعهم على بعد آلاف الأميال فاستخدموا مختلف الأساليب للقضاء عليها فلم يفلحوا.

و بقيت دولة الأدارسة أبعد أثراً من دولة بني العباس من الناحية السياسية ، إذ يعتبرها بعض المؤرخين المعاصرين الأساس لدولة المغرب المعاصرة.

عندما طالعت المراجع التاريخية التي تبحث تاريخ المغرب وجدت أنه لم يتقدم أحد لبحث هذا الموضوع وهذا ما دفعني لخوض غماره والتنقيب عن تاريخ هذه الدولة وإحياء معالمها المدفونة من بطون الكتب لبحث النواحي السياسية والعسكرية والحضارية فتبينت أنها كانت مناراً للإسلام ولحضارته في المغرب الأقصى لقد اندثرت معالم دول قامت إلى جوارها قبلها وبعدها ـ أما معالمها فلم تزل شاهدة على عبقرية العلويين . وها هي فاس تستقبل سنوياً وفود المسلمين والعرب يستظلون قبة مؤسسها الإمام إدريس الثاني للتداول في شؤون العالم الإسلامي ولا سيما القدس .

\* \* \*

أنزلت دراستي هذه في تمهيد وأربعة فصول.

والتمهيد يتضمن دراسة جغرافية وديموغرافية للمغرب الأقصى، أفضت بالحديث عن قبيلة أوروبة البربرية التي استقبلت الإمام إدريس الأول. وفي الفصل الأول بحثت الصراع الداخلي للهاشميين الذين قسمهم إلى علويين وعباسيين، وكذلك ثورات العلويين ١٤٥ هـ و ١٦٩ هـ التي لم يكتب لها النجاح. وبحثت في الفصل الثاني نتائج الثورة الأخيرة وكيف أدت إلى تأسيس دولة للعلويين في المغرب الأقصى على يد أحد أقطابهم إدريس بن عبدالله الذي نجا من مجزرة ١٦٩ هـ، وبينت الطريق التي سلكها من الحجاز إلى المغرب يرافقه خادمه البربري الأصل راشد وكيف نزل وليلي قاعدة جبل زرهون والتف البربر حَوله فبايعوه وساعدوه على تأسيس دولة ناهضت بني العباس في أوج مجدهم، وأثبت انقياد المسلمين البربر وإطاعتهم لآل بيت النبي أكثر من العرب الذين كان النبي منهم وأنهيت هذا

الفصل مع نهاية إدريس الأول مؤسس الدولة، وتتبعت في الفصل الثالث المخاض العسير الذي مرت به الدولة ونظرت في وفاة إدريس الأول دون وريث وكيف قيض الله لها المولى راشداً الذي تولى إدارتها بحزم وعزم حتى تمت ولادة إدريس الثاني فبدأت مرحلة الوصاية التي انتهت بمبايعة إدريس الثاني. وهنا رأيت أن مرحلة جديدة من حياة الدولة قد بدأت. ثم بحثت في تولي الإمام إدريس الثاني دولة موطدة الدعاثم راسخة الجدور الأمر الذي شجع العرب على الوفود إلى المغرب للمساهمة في نهضتها وكيف أخذت الدولة بعدها الحضاري. وكيف اتخذ الإمام الجديد الوزراء والكتاب والقضاة وبنى مدينة فاس وكيف أن ذلك لم يمنعه عن متابعة الجهاد. فقاد الحملات المظفرة ضد الخوارج، وبلغت الدولة على عهده أقصى اتساع لها وقمة تطورها الحضاري.

وقد سار الإمام إدريس الثاني على النظم السائدة في العالم الإسلامي آنذاك فعهد إلى ابنه بولاية العهد.

وفي عهد هذا الأخير أظهرت كيف أن الدولة مرت بامتحان صعب وكيف قسمها الإمام محمد بناء على نصيحة جدته كنزة -إلى ولايات أعطاها لإخوته مع الاحتفاظ بولائهم - الأمر الذي أدى إلى حرب بين الإخوة انتهت بسيطرة الحكومة المركزية على الأقاليم . ومع نهاية هذا الفصل تكون الدولة قد بلغت نصف قرن من عمرها الزمني .

وتناولت في الفصل الرابع عبقرية العلويين الادارسة في تنظيم الدولة مبيناً كيف كانوا رجال حكم من الطراز الأول وكيف منحوا المغرب مكانة دولية لم يعرفها خلال تاريخه القديم، فأضحى في ظلال حكمهم يتمتع بكيان دولي لأول مرة في تاريخه مع تحديد هويته السياسية والدينية \_ كما أضحى عربي الانتماء واللسان مسلم العقيدة، وكيف أدخلوا إليه نظم الحكم

الخلافية فعرف الوزارة والقضاء والكتابة. والناحية المهمة التي لا تزال شاهد عيان على حضارتهم هي تخطيط المدن. وأظهرت كيف أنهم حولوا المغرب من أرياف تضم قرى إلى بلد تكاثرت فيه المدن المتحضرة. وأفضت في الحديث عن مدينة فاس وخاصة مساجدها التي كانت مناثر للعلم والعبادة. أما تخطيطها فقد جعلها من أهم حواضر المغرب تجسد ذكرى بناتها إلى اليوم.

لقد كانت مرحلة النصف قرن هذه من عمر الدولة عصرها الذهبي تخطيطاً وتنظيماً وبناءً جعلها لا تقل تنظيماً عن الامبراطوريات العربية التي سبقتها أو عاصرتها وستتمحور أبحاثي في دراستي هنا حول هذه الظاهرة بالذات لعلني موفق بإذنه تعالى إلى تأكيدها وإثبات مصداقية رؤيتي إليها.

ولقد اعترضتني في هذا البحث ومنذ الخطوة الأولى صعوبات عديدة ، فالباحثون أهملوا دولة الأدارسة ، وكتب التاريخ المشرقية تشير بصفحة أو صفحتين إلى دولة استمرت قرنين من الزمان ، ناهيك عن اضطراب المعلومات التي توردها فهي تخلط كثيراً بين ثورتي ١٤٥ هـ و ١٦٩ هـ وتنسب أخبار الأولى إلى الثانية وبالعكس ، كما تأتي متأثرة بمذهبية ناقلها وميوله العقيدية والسياسية .

وكذلك أغفلت المراجع الأجنبية دولة الأدارسة ولسم يتطرق المستشرقون إلى دراستها باستثناء ليفي برفنسال الذي تناول في كتابه (الإسلام في المغرب والأندلس) تأسيس مدينة فاس ورد ذلك إلى الإمام إدريس الأول مخالفاً بذلك المصادر العربية ولا سيما المغربية التي تجزم بأن الإمام إدريس الثاني هو الذي بناها، فأتى عمله يثير التشويش والفوضى وظل تقديره. ظناً وتخميناً. وبعض المستشرقين الذين اهتموا بدراسة الدول الإسلامية فقد اهتموا بدراسة النظم أكثر من اهتمامهم بدراسة التاريخ أمثال

جوايتاين وفلهوزن ولوتورنو وجوليان . . . فقد أصدر جواتياين كتابه: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية وجوليان تاريخ إفريقيا الشمالية وفلهوزن (الخوارج والشيعة وتاريخ الدول العربية ولوتورنو فاس عاصمة بني مرين كلها تتناول التنظيمات أكثر من اهتمامها بتاريخ الأدارسة .

أما المصادر المغربية المتوفرة في لبنان فهي نادرة وتقتصر على بضعة كتب لا تفى بالغرض المطلوب. لذلك قمت برحلة بحث إلى المغرب خلال صيف ١٩٨٠ للاطلاع على معالم الأدارسة الحضارية وللحصول على المصادر التاريخية التي تتضمن معلومات عن تلك الدولة خدمة للحقيقة التاريخية. هناك اطلعت على الأماكن الأثرية التي خلفها الأدارسة ولا سيما مدينة فاس حيث لا يزال ضريح الإمام إدريس الثاني مزاراً للتبرك والدعاء \_ وقد أخذت عدة صور للضريح وللمئذنة. وتجولت بين المكتبات العامة خاصة مكتبات القصر الملكي والخزانة العامة \_ قسم الوثائق \_ ومكتبة كلية الأداب العائدة لجامعة محمد الخامس في الرباط. بالإضافة إلى المكتبات الخاصة في فاس وسلاو الرباط والدار البيضاء. وأكببت على تلك المصادر -وأكثرها ما زال مخطوطاً ـ أستنطق حروفها وكلماتها للحصول على الحقيقة ولو بصورة نسبية. وبذلك حصلت على معلومات لا بأس بها كانت دفينة المخطوطات. وقد وجدت صعوبة في قراءة بعض الكلمات لاختلاف قاعدة كتابة الخط المغربي عن بعض قواعد الخط العربي بشكل عام. وقد تغلبت على هذه الصعوبة بالدرس والممارسة. كما تغلبت على صعوبة المطبوعات الحجرية التي عمت المغرب في القرن الرابع عشر الهجري. وقمت بدراسة تلك المعلومات فحللتها وقارنت بينها متبعاً أسلوب منهج البحث التاريخي محاولاً تزويد نفسي بالثقافة اللازمة وذلك بجمع المعلومات المتصلة بموضوع البحث من المصادر والمراجع وإثبات صحتها وتعيين شخصية المؤلف وتحديد زمان ومكان تدوين المصادر وتحري نصوصها وتحديد العلاقة بينها ونقدها نقداً باطنياً سلباً وإيجاباً وإثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وتركيبها والاجتهاد فيها وتعليلها وكتابتها بصيغة تاريخية يستثيغها القراء مع الوعي الكامل لكون الحقيقة التي يصل إليها الباحث هي حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن ذلك أمر غير مستطاع لعوامل مختلفة مثبل ضياع وانظماس الآثار نتيجة العوامل البشرية والطبيعية وكثرة التزييف عند المؤلفين. وأسباب التزييف كثيرة في هذا المجال تكاد تنطبق كلها على ما قاله ابن خلدون في مقدمته كالتشيع للآراء والمذاهب والثقة بالناقلين والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع والذهول عن المقاصد وتوهم الصدق الذي يرجع إلى الثقة بالناقلين وتقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمديح والجهل بطبائع الأحوال في العمران (۱۰).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٣٥.

## تنهيد المغرب

- ـ التسمية .
- الجغرافية الطبيعية .
- الديموخرافية المغربية.

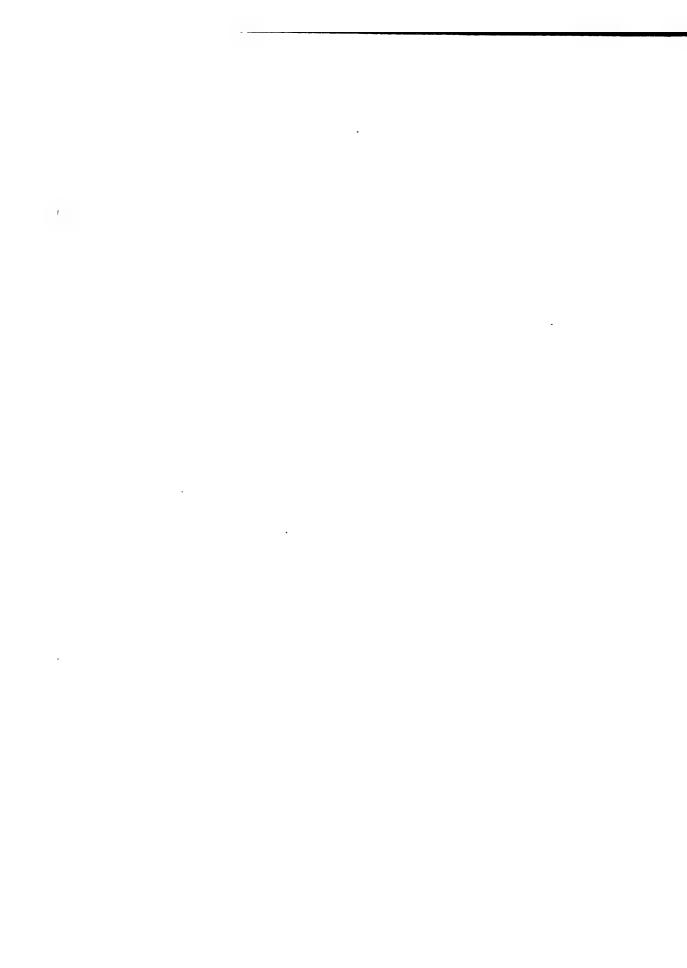

المغرب تعبير اتخذ أبعاداً جغرافية مختلفة \_ فكان يدل على الجهة التي تغرب فيها الشمس (١) . ثم أصبح يدل على المنطقة الواقعة غرب العاصمة لجهة مغرب الشمس \_ وأول من استعمل التعبير بهذا المعنى الإمام على بن أبي طالب \_ ع \_ إذ خاطب الخوارج قبل معركة النهروان بعد أن قتلوا رسوله إليهم الحرث بن مرة العبدي (. . . أن ابعثوا إلى بقتلة إخواني فأقتلهم ثم أتارككم إلى أن أفرغ من قتال أهل المغرب . . .) . (١) . ثم تحدد بالمنطقة الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً (١) . غير أن بعض الجغرافيين

<sup>(</sup>١) القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاج ص ٢٧٤ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية مصرابن خلدون. عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر جـ ٦ ص ٩٨ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٩٧١.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ جـ ٢ص الله الطبعة البهية مصر ١٣٤٦ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن القاضي المكناسي أحمد: جذوة الاقتباس من ذكر من حل من الإعلام مدينة فاس جـ ١ ص ١٩ ـ دار المنصور للطباعة الرباط ١٩٧٣ ـ الجزنائي: علي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس ص ٦ المطبعة الملكية الرباط ١٩٦٧ ـ البكري: عبدالله بن عبد العزيز المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب وجزء من كتاب المسالك والممالك) ص ١ ـ مكتبة المثنى بغداد ـ ـ بلاد إفريقيا والمغرب وجزء من كتاب المسالك والممالك)

كانوا يمدون حدوده شرقاً دون أن تؤثر على البعد الجغرافي الذي اتخذه منهم من جعل حدوده الشرقية العقبة التي على الطريق بين برقة والاسكندرية (١٠). ومنهم من أخرج برقة منه (١٠). وبعضهم الآخر أدخل مصر ضمنه فالشبيهي يذكر أن (مسكن البربر المغرب من مجمع البحرين النيل والبحر الصغير (١٠). وابن حوقل جعل الأندلس ضمن حدود المغرب فيذكر: (أما الأندلس فهي جزيرة من جملة المغرب) (١٠). أما ابن عذارى فيجعل حدود المغرب الشرقية ضفة النيل بالاسكندرية (١٠). ويدخل بلاد الأندلس ضمنه (وبلاد الأندلس أيضاً من

البزيوني. أبو عبدالله محمد بن حمد بن عبدالله: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ٢ مخطوط رقم ٢١٣ المكتبة الملكية - الرباط - الهمذاني: أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالفقيه: مختصر كتاب البلدان ص ٩ - ليدن بمطبع بريل ١٣٠٢ - العبر جـ ٦ ص ١٠١ -

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: لسان الدين الوزير الغرناطي: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام تحقيق وتعليق د. أحمد مختار عبادي ومحمد إبراهيم الكتاني: ص ١ نشر وتوزيع دار الكتاب - الدار البيضاء ١٩٦٤ - الأيوبي: الملك المؤيد عماد الدين بن إسماعيل صاحب حماه: تقويم البلدان ص ١٢٢ اعتنى بتصحيحه وطبعه رينودو البارون ماك كوكين ديسلان: دار الطباعة السلطانية باريس ١٨٤٠ م - الحلبي: احمد بن عبد الحي الشافعي الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس باب ٢ فصل ٧ ويجعل حدود المغرب الشرقية جبال برقة من الشرق وجبال أوتان وهذه آخر مصر) مخطوط ٣١٧ و ٢٠٦٠ و ٢٦٨ الخزانة الملكية و ١٩٤٦ الخزانة العامة قسم الوثائق و محمد الخامس الرباط عباعة حجرية ١٣١٤ و ١٣١٦ هـ.

 <sup>(</sup>۲) الناصري السلاوي: أبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى
 جـ ۱ ص ۷۱ دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٥٤ ويذكر أن برقة خارجة من المغرب.

<sup>(</sup>٣) الشبيهي: عبد القادر: كتاب أنساب الشرفا الذين لهم شهرة بفاس ص ٣ مخطوط رقم ١٤٥٧ الخزانة الملكية الرباط.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقـل النصيبي: أبـو القاسـم: صورة الأرض ص ٦٥ منشـورات دار مكتبـة الحياة بيروت. الاصطخري: إبراهيم بن محمـد الفـارس: المسالك والممـالك ص ٣٣: تحقيق محمد جابر عبد العال مراجعة شفيق غربال: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة ١٩١١.

 <sup>(</sup>٥) ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب جـ ١ ص ٥ دار الثقافة بيروت.

مغرب وداخلة فيه لاتصالها به)١٠٠ .

يشمل المغرب ثلاث مناطق طبيعية وهذا التقسيم يرجع إلى قرب وبعد منطقة عن بلاد العرب والحجاز (٢).

المنطقة الأولى عرفت بالمغرب الأدنى أو إفريقية. وهذه المنطقة بب نواحي المغرب إلى الحجاز دعيت بهذا الاسم نسبة إلى إفريقيا صاحبة سماء (٢٠٠٠). أو إلى إفريقش الحميري (١٠٠٠). أما الحسن الوزان فيقول: (تدعى يقيا بالعربية من كلمة فرق التي تقابل باللاتينية separait وهناك رأيان حول ه التسمية. الأول أن هذا الجزء ينفصل عن أوروبا وعن جزء من آسيا سطة البحر المتوسط. والثاني أنه مشتق من إفريقوش ملك بلاد العرب معيدة على اعتبار أنه جاء وسكن ضواحي قرطاجة) (١٠٠٠). تمتد هذه المنطقة برقة إلى نفوسة (١٠٠١). وقد حدد الكتاب اللاتينيون في القرن الثاني ق. م. رض الإفريقية بالقسم الذي خضع للنفوذ الفينيقي في تونس (١٠٠).

المصدر السابق جد ١ ص ٦.

الاستقصا جـ ١ ص ٧١ ـ البيان المغـرب جـ ١ ص ٥ ـ تقـويم البلـدان ص ١٢٢ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٢ ـ سالم: السيد عبد العزيز المغرب الكبير العصر الإسلامي ص ١٢٦ ـ دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية ـ الدار: القومية للطباعة والنشر مصر.

مخطوط رقم ٧٨٧ الخزانة الملكية ـ الرباط.

المصدر السابق ويسميه إفريقش بن أبرهة \_جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٤ العبر جـ ١ ص ١٩ ص ١٩ العبر جـ ١ ص ١٩ ص ١٩ ابن أبي زرع الفاسي: علي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص ١١٩ دار المنصور للطباعة والنشر الرباط ١٩٧٣ \_ محمود حسن: قيام دولة المرابطين ص ١٢ و ١٣ مكتبة مصر.

الزياني: الحسن الوزان (ليون الإفريقي) وصف إفريقيا ص ٣٥ ترجمة عبد الرحمن حميدة.

الدر النفيس باب ١ فصل ٧ ـ جنى زهرة الآس ص ٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٧١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٢ ـ

جوليان شارل أندريه : تاريخ إفريقيا الشمالية ص ٥: ترجمة محمد المزالي والبشيرسلامة =

ويلي إفريقيا المغرب الأوسط\_يمتد من وهران شرقاً إلى حدود مملكة بجاية غرباً (١). وأطلق ابن عذارى اسم بلاد الزاب على هذه المنطقة وذكر أنها تمتد من طرابلس شرقاً إلى مدينة تهرت(١).

أما المنطقة الثالثة فهي المغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن الحجاز (٢). وفيه أسس الأدارسة دولتهم .

يمتد المغرب الأقصى من البحر المتوسط شمالاً إلى جبال درن جنوباً (١٠). ومن وادي نهر ملوية وممر تازا شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً حتى مدينة آسفى (١٠). انظر المصورين رقم ١ و ٢.

#### جغرافية المغرب الأقصى الطبيعية:

يمتاز سطح المغرب الأقصى بارتفاعه وامتداد سلاسله الجبلية التي

الدار التونسية تونس ١٩٦٩ ـ ويذكر الحسن الوزان الزياني (ولهذا لم يقصد العرب باسم إفريقيا سوى ضواحي قرطاجة ويطلقون اسم المغرب على الباقي) وصف إفريقيا ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) تقويم البلدان ص ١٢٢ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٧١ ـ الدر النفيس باب ١ فصل ٧ ويذكر أنه يمتد من تاهرت إلى جبل درن .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب جـ ١ ص ٥.

<sup>(</sup>٣) تقويم البلدان ص ١٢٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ ويذكر أن بلاد المغرب ثلاث قطع الغربية تعرف بالمغرب الأقصى.

<sup>(</sup>٤) ابن منصور: عبد الوهاب مؤرخ المملكة العربية: قبائل المغرب جـ ١ ص ٦٤ المطبعة الملكية الرباط ويذكر أنها سميت حديثاً باسم جبال الأطلس ـ صبح الأعشى جـ ٢ ص ٣٣ ويصف الجبل تغطيه الثلوج يبدأ من المحيط ويمتد نحو الشرق يسمى طرفه الشرقي رأس أو تان.

<sup>(</sup>٥) الاستقصا جـ ١ ص ٧١ - صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٥٢ - قبائل المغرب جـ ١ ص ٢٣ - البيان المغرب جـ ١ ص ٥ ويجعل آخر حدود المغرب مدينة سلا - قيام دولة المرابطين ص ١٢ و ١٣ - المغرب الكبير ص ١٣٦ - تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ٦ - ابن رحمون الحسني: التهامي بن محمد بن أحمد: شدر الذهب في جني النسب ص باب الأدارسة وقد ورد ما يلي: لما أتى إدريس مغربنا الأقصى. مخطوط رقم ٢٣٧١ الخزانة الملكية الرباط.

تتخللها وتنبسط قربها نجود وسهول واسعة. وأهم جبال المغرب جبال الأطلس التي شكلت مظاهر السطح في البلاد فانقسم إلى ثلاثة أقسام واضحة مميزة هي الجبال الالتوائية والسهول الساحلية والهضاب والسهول الداخلية (١١).

تتألف جبال المغرب من مجموعتين شمالية وجنوبية. الأولى تعرف بجبال الأطلس الساحلية تشرف على البحر المتوسط وتمتد من جبل موسى (٨٥٦ م) المحاذي لسبتة إلى نهر ملوية. وقد أطلق الأور وبيون عليها اسم الأطلس الريفي (١٠). وهي مرتفعة في الوسط قرب تركيست (جبل تيدغين ٢٤٥٢ م) وشفشاون (جبل تيسوكة ٢١٢٠ م).

أما المجموعة الثانية (الجنوبية) فأكثر تعقيداً وارتفاعاً وتضم ثلاث سلاسل جبلية هي من الشمال إلى الجنوب الأطلس المتوسط والكبير والصغير (٢).

تتجه جبال الأطلس المتوسط من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. تنفصل في جبل حيان (٣٠٠٠ م) عن الأطلس الكبير وتصل إلى جبل تزكة المطل على مجاز تازا. وتشرف في الجنوب والغرب على سهل تادلا. يبلغ ارتفاعها في جبل بويبلان (٣٢٠٠ م) وفي جبل موسى وصالح (٣٢١٠ م). وتنتهي في أعالي ملوية. ويمكن إضافة الجبيلات الواقعة شمال مراكش إلى هذه السلسلة (٤٠٠ وتقع إلى الجنوب منها سلسلة جبال الأطلسي الكبير تبدأ من أغادير على المحيط الأطلسي وتمتد نحو الشرق طولها ثمانماية

<sup>(</sup>۱) الصياد: محمد محمود: معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٨٤ دار النهضة بيروت.

<sup>(</sup>٢) قبائل المغرب ج ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٨٨.

كلم وعرضها يتراوح بين ستين وثمانين كلم. أعلاها قمم جبل العياش ومكون وتوبقال (٣٥٠٠- ٤٠٠٠ م) (١). وهي قليلة الممرات تشرف في الجنوب على سهل السوس. وأخيراً جبال الأطلس الصغير تمتد من رأس نون على المحيط الأطلسي إلى جبل صفرو وتكاد تكون موازية لسلسلة الأطلس الكبير. أعلى قممها قمة جبل فيردوست (٢٠٠٠ م) وقمة جبل أكلين (٢٥١٧) وتشكل جداراً يفصل الإقليم الصحراوي عن بلاد المغرب. تخترقها بعض الأودية كوادي درعة ووادي غير: وتلتقي بجبال الأطلس الكبير في جبل سيروة (٣٣٠٠).

تنفرد جبال الأطلس المتوسط بأنها المصدر الرئيسي للمياه في المغرب الأقصى إذ تنفجر منها الينابيع التي تكون الأنهار الدائمة والبحيرات(٢).

#### السهول الساحلية:

تحاذي السهول الساحلية شواطىء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وسهول البحر المتوسط ضيقة كثيراً وتصل الصخور إلى البحر فتقطع السهل إلى أحواض معزولة كسهول الريف الممتدة بين سبتة ومليلة تربتها فقيرة يغلب فيها الجص والجير. تخترقها بعض الأنهار القصيرة التي تنبع من جبال الريف، وقد حالت كثبان الرمل من وصول مياهها إلى البحر فتجمعت في المنخفضات مكونة مناقع أشهرها مناقع بني حسان (٢).

أما سهول المحيط الأطلسي فتنساب بين الهضبة المغربية (الميزيتا) ومياه المحيط. يبلغ عرضها في سهل الشاوية ستين كلم (بين الرباط والدار البيضاء) وثمانين كلم في منطقة الدخلة ويضيق إلى ثلاثين كلم عند رأس

<sup>(</sup>١) قبائل المغرب ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر الانهار في (مياه المغرب). أما البحيرات فأشهرها بحيرة سيدي علي.

<sup>(</sup>٣) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٨٨.

حديد ثم يعود إلى الاتساع خلف مدينة الصويرة. يتراوح ارتفاعها بين (١٥٠ و ٢٠٠ م) في الجهات القريبة من الساحل ويصل في الداخل إلى ٧٠٠ م.

يدعى السهل الواقع في مثلث الرباط فاس طنجة سهل الغرب. تخترقه واديان كبيران هما وادي لوكوس ووادي سبو. يسير نهر لوكوس في منطقة جبالة بين مرتفعات شفشاون ووزان حتى يصل إلى السهل الساحلي عند القصر. ويمثل منخفض سبو وروافده خليجاً قديماً يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي (١).

وممر تازا أضيق بقعة في الخليج القديم. وتقترب عنده جبال الأطلس الصغير من الأطلس المتوسط وتفصل بينهما شقة ضيقة يبلغ عرضها ثلاثة كيلومترات وجوانب هذا الممر شديدة الانحدار في الجنوب. ولكن هذا الانحدار تدريجي نحو الشمال(٢).

وتحيط المرتفعات بحوض سبو من جميع الجهات إلا في الغرب حيث ينصرف النهر إلى المحيط. وأهم هذه المرتفعات جباله وزعير وزمور. ولكثرة ما يحمل النهر من الرواسب واعتراض الكثبان الرملية مجراه بالقرب من مصبه فقد أدى هذا إلى تكوين مناقع تختلف مساحتها باختلاف الفصول(١٠). الهضاب والسهول الداخلية. تحصر السلاسل الجبلية فيما بينها عدداً من الهضاب والسهول الداخلية. تبدأ الهضاب في الغرب بالميزيتا المغربية تمتد من الصويرة جنوباً إلى الرباط شمالاً تشرف في الشمال على حوض نهر سبو وهي رصيف أركي أثرت فيه عوامل التعرية. وتختفي الصخور القاعدية تحت طبقات أفقية في الغالب من صخور رسوبية أحدث

<sup>(</sup>١) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١١٣.

نسبياً لكنها تظهر على السطح في بعض الأماكن بفعل التعرية النهرية كما هي الحال في وادى أم الربيع(١).

وقد قاومت الميزيتا الضغط الذي كون جبال الأطلس وتأثرت هي نفسها بهذا الضغط فانخسف أقصى طرفها الجنوبي نتيجة اضطرابات الزمن الثالث وكون سهل مراكش (٢).

وتنتهي الهضبة إلى ساحل منخفض تمتد بمحاذاته كثبان الرمال. وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المغرب هضبة الشطوط ويربطها بالميزيتا ممر تازا.

وتتمثل الهضاب الداخلية بمجموعة في الجنوب والشرق أهمها هضبة سروعة بين الأطلسين الكبير والصغير وهضبة تافللت إلى الشرق من الأطلس الصغير. وتخترقها عدة أودية أهمها وادي درعة (٣).

أما السهول الداخلية فأهمها سهل فاس ـ مكناس الذي يحتل الحوض الأوسط لنهر سبو. ويعد أخصب أراضي المغرب الأقصى. كان قديماً بحيرة واسعة من المياه العذبة ردمتها مياه السهول والأنهار التي تنحدر إليها من جبال أطلس المتوسط. وبقي للبحيرة مصرف تخرج منه المياه نحو الشمال الغربي. يبلغ متوسط ارتفاعه ٠٠٠ م في سهل فاس و ٩٠٠ م في سهل مكناس (١).

ومن السهو الداخلية سهل تادلا الكبير الواقع بين الهضبة الكريتاوية

<sup>(</sup>١) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق الصفحة ١٩٥ و ١٩٦.

وسلسلة الأطلس المتوسط ـ يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي بطول مئتي كلم وعرض ثلاثين كلم . ينتهي عند وادي أم الربيع يتراوح ارتفاعه بين (٤٠٠ - ٥٠٠ م) . تربته فقيرة إلا في الطرف الشرقي المجاور لأطلس المتوسط(١) . وينتهي عند وادي أم الربيع . ويتصل بسهل مراكش بفتحة السرحانة .

أما سهل مراكش فيبلغ طوله مئتي كلم عرضه مئة كلم تحيط به الجبال من كل الجهات من الشرق أطلس المتوسط. ومن الغرب جبل شيادمة ومن الشمال الجبيلات ومن الجنوب حتى يصل إلى ٥٠٠ م. وقد أدت الأنهار المنحدرة من الأطلس الكبير(٢). يتدرج في الارتفاع نحو الجنوب حتى يصل إلى ٥٠٠ م. وقد أدت الأنهار المنحدرة من الأطلس الكبير إلى تغطية السهل بتربة طمية متوسطة السمك.

ويقع في أقصى الجنوب سهل السوس الذي ينتهي إلى سهل ساحلي بين أغادير وأقنى طوله ٢٠٠ كلم وعرضه أربعون كلم.

ويمكن إضافة أودية الأنهار إلى السهول الداخلية مثل سهل ملوية وأم الربيع وتنسفت. وسهل ملوية حديث التكوين يقع بين أطلس المتوسط وأطلس الكبير(٣).

#### مياه المغرب:

إن ارتفاع جبال المغرب وفر لها أمطاراً غزيرة وثلوجاً. تدوم أشهر يغذي ذوبانها الأودية والأنهار التي تنقسم إلى أطلسية ومتوسطية. والأنهار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٩٧.

الأولى أطول أنهار المغرب وأغزرها. وهي من الشمال إلى الجنوب: نهر سبو الذي ينبع من الأطلس المتوسط ويصب قرب المهدية طوله ٢٠٠ كلم. ونهر بورقراق ينبع من جبال زيان ويصب بين سلا والرباط طوله ٢٥٠ كلم (١٠). ونهر أم الربيع ينبع من جبل حيان ويصب عند آزمور طوله ٥٥٠ كلم. وأهم أودية الأنهار وادي تنفست ينبع من الأطلس الكبير ويصب بين آسفي والصويرة طوله ٢٧٠ كلم ووادي سوس ينحدر من جبال لمطة شمالاً، يخترق مدينة السوس (١٠). ويصب قرب أغادير طوله ٢٠٠ كلم.

وأشهر الأنهار المتوسطة وأطولها نهر ملوية (٤٨٠ كلم) يصب في البحر المتوسط شرق سبتة (٢٠٠ . وهناك أودية أنهار تعتبر صحراوية بعضها يصب في المحيط الأطلسي وبعضها الآخر تغور مياهه في الصحراء ، منها وادي درعة الذي ينبع من جبال درن طوله ٢٠٠ كلم (١٠) . وأشهر البحيرات بحيرة سيدي على (٥) .

#### الديموغرافية المغربية:

عرف العرب سكان المغرب باسم البربر(١٠) . ولم يعرفوهم بغير هذا

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) المكان نفسه.

<sup>(</sup>٥) معالم جغرافية الوطن العربي ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الإسلامية: مادة بربر ص ٥٠١م ٣٠.

يعرّف ابن خلدون في كتابه العبر جـ ٦ ص ٨٩ سكان المغرب بما يلي: هذا الجبل من الأدميين هم سكان المغرب القديم الأقصى ملأوا البسائط والحبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره . يتخدون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر، ويظعن أهل الغز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما تقترب من الرحلة لا يتجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأطلسي، ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب =

الاسم. وكانت الصلة معدومة بين الشعبين ، إذ أن علاقات العرب التجارية في مرحلة ما قبل الإسلام وقفت عند حدود مصر ليبيا. ومن المعتقد أنهم اقتبسوا هذه التسمية من الرومان. فقد أطلقت روما كلمة Barbari على الشعوب الخارجة عن نطاق حضارتها.

وقد فسر العرب هذه التسمية تفسيراً لغوياً ، فلهجة البربر أعجمية تختلط فيها الأصوات (١٠) . وفسرها بعضهم حسب عاداتهم في تقسيم الشعوب ،

بربرت كنعان لما سقتها من بلاد الضنك للخصب العجيب

والنتاج. وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأنهم شأن العرب. ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة ومعاش المقرين أهل الإنجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف ويشملون الضماد بالأكسية.

ـ المراكشي: عباس بن إبراهيم قاضي المحكمة المنشية بمراكش الإعلام بمن حل بمراكش وأغمأت من الإعلام ص ١٥٤. المطبعة الجديدة بفاس ١٣٥٥ هـ.

<sup>(</sup>١) أولاً: التفسير اللفظي لغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها وهي التي اختصوا بها من أجلها بهذا الاسم. يقال أن إفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وقتىل الملك جرجيس المدن وبنى الأمصار، لما رأى هذا الجبل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعي اختلافها وتنوعها وتعجب من ذلك وقال «ما أكثر بربرتكم». والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة ومنها يقال بربر الأسد أي زار بأصوات غير مفهومة. العبر جم ٢ ص ٨٩.

ـ الاستقصا جـ ١ ص ٦٦ وينسب إلى إفريقش قوله:

ـ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ٧ وقد ورد ما يلي و بربرة لسانهم غير المقصودة.

<sup>-</sup> وصف إفريقية ص ٢ \$ وقد ورد ما يلي: اسم البربر مشتق من فعل بالعربية بربر بمعنى تمتم وذلك لأن اللسان الإفريقي يظهر في سمع العرب كأصوات الحيوانات المبهمة الشبيهة بالصراخ والمجردة من المقاطع.

ثانياً: من حيث المعنى. البربر بمعنى التوحش والجهالة الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام ص ١٥٤.

<sup>-</sup> البربر قبائل رحل كانوا قبل الإسلام من الهمجية والجهالة على جانب عظيم تاريخ دول الاسلام بالمغرب الأقصى ص ٧.

فقالوا أنهم ينتسبون إلى جدهم البعيد بر(١). كما ينتسب العرب إلى جدهم يعرب بن قحطان (١). سكنوا فلسطين (١) منذ سنة ٩٧٠ بعد الطوفان (١) وأخرجهم منها النبي داوود في القرن العاشر قبل الميلاد (١). بعد أن قتل ملكهم جالوت (١). فاتجهوا نحو المغرب حيث نزلوا الجبال والرمال لكونهم

سميت بلادهم بلاد البربر كانوا في مبدأ أمرهم غاية في التوحش كانوا يأكلون لحوم
 الحيوانات نيئة ويقتاتون من عشب الأرض كالوحوش ويرقدون على بساط الأرض.

ثالثاً: من حبث المعنى والمبنى: كلمة بربر مزدوجة لأن البريعني الصحراء يقال أنه في العصر الذي انكسر فيه إفريقو إمام الأشوريين هرب باتجاه مصر وطلب لأصحابه أن يبينوا الطريق الذي عليه أن يسلكه فقالوا له البراي الصحراء وصف إفريقيا ص ٤٢.

<sup>-</sup> خرج بر بن قيس مغاضباً لأبيه وإخونه إلى جهة المغرب فقال الناس بربر أي توحش في البراري فسموا بربراً: الاستقصا جـ ١ ص ٦١.

<sup>(</sup>۱) برنس ومادغيس الملقب بالأبتر أبنابر. ذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار أنهما لأب واحد. وقال سالم بن سليم المطاطي وهانيء بن مسدور الكومي وكهلان بن أبي لو: أن برنس من نسل مازيغ بن كنعان: العبر جـ ٦ ص ٨٩ ـ بر بن قيس بن عيلان. ولما صار ملك مضر لقيس بن عيلان له ولد اسمه بز الاستقصا جـ ١ ص ٢١ و ٢٢ ـ البربر الأفارقة أولاد فارق بن بيصر بن حام بن نوح اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب: تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٥٤. مطبعة الغري النجف ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: مادة صنهاجة ج ٧ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر جـ ١ و ٢ ص ٩٧ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٧ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المختصر جـ ١ و ٢ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) المختصر كتاب البلدان ص ٨٣ ـ تاريخ اليقوبي جـ ١ ص ١٥٤ وقد ورد ما يلي: اخراجهم بعض الملوك ـ الاستقصا جـ ١ ص ٢٠ وقد ورد ما يلي: وقيل يوشع بن نون وقيل إخراجهم بعض الملوك ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٤ ـ جنى زهرة الآس ص ٧ وصف إفريقيا ص افريقش الحميري ـ جدوة الاقتباس جـ ١ ص ١٤ ـ جنى زهرة الآس ص ٧ وصف إفريقيا ص ٣ (بعد انكسار إفريقيو على يد الآشوريين هرب باتجاه مصر فعبر النيل حتى ضواحي قرطاجة). أنساب الشرفا ص ٤ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٧ ـ تاريخ دول الإسلام ص ٦ ولم يشر إلى إخراجهم.

<sup>(</sup>٦) يشير أبو الفدا إلى أن جالوت هو لقب ملوكهم وأن آخرهم هو كلياد المختصر جـ ١ و ٢ ص ٩٧ ـ أنساب الشرفا ص ٣ و ٤ السلطان عندهم اسمه جالوت.

أصحاب مواشي وسكان الخيام من الشعر .

وفي القرن الرابع الهجري كانت أنساب البربر قد دونت بالعربية واشتهر عدد من النسابة البربر(٢) واتخذوا شجرة الأنساب العربية أنموذجاً فقسموا قبائل البربر إلى برنس وبتر٢٠).

أبا البرية ان الناس قد حكموا حواء طالق أن كان اللي زعموا الاستقصاء جد ١ ص ١٤. رأيت آدم في نومي فقلت له أن البرابر نسل منك فقال إذن

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٤ ـ جنى زهرة الآس ص ٢ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٧. راجع ما ذكره ابن خلدون عن هذا الشعب. في الهامش رقم ٦ ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) أورد ابن خلدون في كتابه العبر جـ ٦ ص ٨٨ أسماء أشهر النسابة البربر وهم سالم بن سليم
 المطاطي وهانىء بن مسدور الكومي وأيوب بن أبي يزيد وكهلان بن أبي لو.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ٦٤ و ٢٥. وقد ورد ما يلي: البربر يجمعهم جدان عظيمان برنس ومادغيس الملقب بالأبتر ويقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس. ابن حزم يقول أنهما لأب واحد من نسل كنعان بن حام، بينما سليمان المطاطي يقول البرانس فقط من نسل كنعان أما البر فهم بنو بر بن قيس بن عيلان بن مضر. - الأصطخري: المسالك والممالك ص ٣٦ يقول البربر صنفان البر والبرانس وسائر البربر البرنس شرق بحر الروم. وفي الصفحة ٨٣ يقول: وكانت دارهم فلسطين وملكهم جالوت.

<sup>-</sup> جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٤ البربر على صنفين برانس و بر. يقال أنهم من بقايا ولد حام بن نوح و بعض المؤرخين يردون أصولهم إلى العماليق وقال ابن عبد البرأنهم من ولد قبط بن حام بن نوح ـ المختص جـ ١ و ٢ ص ٩٧. البربر يزعمون أنهم من ولد قيس بن عيلان والأصح أنهم من ولد كنعان بن مازيغ بن حام بن نوح.

ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٤٩٢ يقول: ادعت طوائف منهم إلى اليمن وبعضهم إلى بر بن قيس بن عيلان وما علم النسابون لقيس عيلان ابناً اسمه بر أصلاً ولا كان لحمير طريق إلى بلاد المغرب (البربر). تحقيق وتعليق محمد هرون دار المعارف مصر.

ـ وصف إفريقيا: أنهم من السبئيين ص ٤٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ٦ أنهم خلاط من بني كنعان والعماليق ـ وقد هجا بعض الشعراء البربر ومنهم الشاعر خلف بن مرج السميسير الأندلسي:

ومن البرنس تفرعت قبيلة أوربة (١) التي استقبلت الإمام إدريس بن عبدالله مؤسس دولة الأدارسة.

يعود نسب أوربة إلى أورب بن برنس (٣). وقد تفرعت إلى بطون كثيرة منها بجاية ونفاسة ونجد وزهكوجة ومزياتة ورغيوتة وديقوسة (٣).

استقرت في منطقة السوس الأدنى (١) إلى جانب عدد من القبائل الأخرى (١). كان أبناؤها بادىء أمرهم وثنيين (٦).

ثم اعتنقوا النصرانية حوالي سنة ٣٢٠م وذلك بسبب احتكاكهم بالقوط؛ الغربيين الذين سيطروا على الساحل من قيصرية إلى موريتانيا(٧).

<sup>(</sup>۱) ولد برنس كتامة صنهاجة وعجيسة ومصمودة وأوروبة وأوريفة وازدواجة: جمهرة أنساب العرب ص ٤٥ ـ العبر جـ ٦ ص ١٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٥ يقول أوربـة من برانس ـ أنساب الشرفا ص ٤ من أولاد جالوت وربى .

<sup>(</sup>٢) العبر جـ ٦ ص ٨٩ و ١٤٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٦٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٥ جمهرة أنساب العرب ص ٨٩٥ .

<sup>(</sup>٣) العبر جـ ٦ ص ١٤٦.

<sup>›)</sup> من هذه القبائل ترهنة ومغيلة وصدينة وهوارة ومكناسة وزواغة . المغرب ص ١١٧.

<sup>(</sup>٦) الإعلام بمن حل مراكش وأغمأت من الإعلام ص ١٥٤ وقد ورد ما يلي: كانوا أصحاب أوثان ويتقاضون إلى الكهان . - الاستقصا جـ ١ ص ٦٦ وقد ورد ما يلي: يدين كل واحد بما شاء من الأديان الفاسدة - وصف إفريقيا ص ٧٧ - الحسني: محمد بن مصطفى: الحلل البهية ني ملوك الدولة العلوية ص ٨٩: البربر كفار . مخطوط رقم ١٠١٩ الخزانة الملكية الرباط.

<sup>(</sup>٧) وصف إفريقيا ص ٧٧: أصبحوا نصارى قبل ٢٥٠ سنة من ولادة الرسول ـ الاستقصا جـ ١ ص ٧٠ والقوط مجاورين لهم في الأقصى فحملوا أهل السواحل منهم على الأخـ ل بذلك الدين. وعرف البربر اليهودية ولعلهم أخذوها من فلسطين قبل رحيلهم إلى المغرب أو من البجاليات اليهودية التي انتشرت في إسبانيا. واضطر بعض أفرادها إلى الهجرة إلى المغرب بعد مؤامرة فاشلة ضد القوط في القرن السابع الميلادي حيث فرضت عليهم العبودية.

<sup>-</sup> وعرف البربر عبادة النار (المجوسية) على غرار الفرس. ولكن ليس من دليل: على الربط =

كانت لهم الزعامة على سائر قبائل البرنس حتى عهد الفتح الإسلامي لكثرة عددهم وشدة بأسهم (۱). كان أميرهم عند الفتح ستردير بن رومي بن بارزت بن بزريات حكمهم مدة ثلاث وسبعين سنة وأدرك الفتح توفي عام ١٧ هـ / ١٩٣٣ م (١).

وخلفه كسيلة بن لمزم (٢). كان نصرانياً (١). اعتنق الإسلام على يد أبي المهاجر دينار (١). بعد أسره في معركة حول تلمسان (١). ولكنه حقد (٧) على

- بين الفرس والبربر من حيث العبادة فقد كان عندهم معابد للنار: وصف إفريقية ص ٧٧.
- \_ روض القرطاس ص ٣١\_ جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠ وقد جاء ما يلي: يسكن موضع فاس قبيلتان منهم على النصرانية واليهودية والمجوسية وبيت نارهم بالشيبوبة.
- ليفي بروفنسال: الإسلام بالمغرب والأندلس ص ٤٢ و ٤٣. ترجمة عبد العنزيز سالم وصلاح الدين حلمي مكتبة نهضة مصر.
- نبذ من الأنيس المطرب ص ٦: أنه كان في موضع فاس بيت نار في مكان يدعى بالتيسير. اللجائي: عبد السلام: المفاخر العلية والدرر الثنية في الدولة الحسنية ص ٧ وقد جاء ما يلي: سكان موضع فاس منهم النصارى واليهود والمجوس مخطوط رقم ٢٠٠ الخزانة الملكية الرباط.
  - (١) العبر جـ ٦ ص ١٤٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠.
    - (٢) العبر جـ ٦ ص ١٤٦.
- (٣) البيان المغرب جد ١ ص ٢٥ ـ العبر جد ٦ ص ١٠٤ و ١٠٨ و ١٤٦ ـ الاستقصا جد ١ ص ١٨ و ويسميه بابن أغز ـ القيرواني: الرقيق: تاريخ إفريقيا والمغرب قطعة تبدأ من أواسط القرن الأول الهجري إلى أواخر القرن الثاني تحقيق وتقديم المنجي الكعبي ص ٤٩ ويسميه كسيلة بن ليوم الأوروبي، الناشر الرفيق السقطي تونس ـ ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرام.
- الشيباني: الكامل في التاريخ جـ ٤ ص ١٠٧ ويسميه كسيلة بن كرم دار صادر بيروت. دائرة المعارف الإسلامية مادة بربر ص ٥٠٤ م ٣.
  - (٤) الاستقصا جـ ١ ص ٧٠ و ٨٠ العبر جـ ٣ ص ١٠٨.
- (٥) أبو المهاجر دينار مولي بني مخزوم ولاه مسلم بن مخلد الأنصاري على إفريقيا عام «٥٥ هـ/ ٢٧٦ م في عهد معاوية بن أبي سفيان. البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠٠ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٨٠.
  - (٦) الاستقصا جـ ١ ص ٨٠ ـ العبر جـ ٦ ص ١٤٦ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٨.
- (٧) لم لا تذكر المصادر التاريخية أنه ارتد عن الإسلام: البيان المغرب جـ ١ ص ٣١ العبر جـ ١ ص ١٤٧ .

عقبة بسن نافع الفهري (۱۱ الذي ولي مصر عام 17 = 77 من قبل يزيد بن معاوية إذ أساء الوالي الجديد معاملته (۲۱ بعد أن اعتقله مع أبي المهاجر اغتنم فرصة عودة الجيش العربي إلى القيروان وتراسل مع أقار به البربر بتشجيع من الروم فكانت معركة تهودة التي انتهت باستشهاد عقبة وثلاثماية من أنصاره عام 77 = 77 م. وكثر اتباع كسيلة بعد انتصاره فزحف إلى القيروان في محرم 77 = 77 م واستولى عليها بعد أن أخلاها العرب ما عدا أقلية منهم كسيلة (۲۱ وأقام أميراً على إفريقيا خمس سنوات (۱۲ حتى ولى عبد الملك بن مروان زهير بن القيس البلوى صاحب عقبة بسن نافع على إفريقيا و زوده بجيش قوي استطاع أن يهزم كسيلة و يقتله في معركة نافع على إفريقيا و زوده بجيش قوي استطاع أن يهزم كسيلة و يقتله في معركة

<sup>(</sup>٢) عرف أبو المهاجر عقبة بأن كسيلة من ملوك البربر فاستخف عقبة به. وذات أمرة عقبة بذبح غنم وأمر كسيلة بسلخها. فقال له كسيلة: أصلح الله الأمير هؤلاء فتياني وعبيدي يكفوني المونة. فقال عقبة: لا ابن عذارى البيان المغرب جـ ١ ص ٢٩ ـ العبر جـ ٦ ص ١٤٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٥٣ ـ ويظهر أنه أخذ عن ابن خلدون الكامل جـ ٤ ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى عدم ارتداد كسيلة عن الإسلام.

<sup>(</sup>٤) العبر جـ ٦ ص ١٤٠ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٣٣ و ٣٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٨٤ الكامل جـ ٤ ص ١٠٧ ـ الدولة العربية في إسبانيًا ص ٤٤.

ممش (۱) عام ۱۹ هـ / ۲۹۱ م. وأمضى العرب القتل في البربر ولحقوا بهم إلى ممر مرماجنة ثم إلى وادي ملوية (۱). لقد كانت معركة ممش حاسمة أخضعت الروم الذين فقدوا الأمل باسترجاع المغرب، كما أنها كسرت شوكة البربر وخاصة قبيلة أوربة (۱) التي لجأت إلى بلاد الزاب واتخذت مدينة وليلي في سفح جبل زرهون قاعدة لها، وأخلدت إلى السكينة. ولم تقم لها قائمة إلى أن قدم عليها الإمام إدريس بن عبدالله العلوي عام ۱۷۲هـ / ۷۸۸ م.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب جـ ١ ص ٣٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٩١ ـ العبر جـ ٢ ص ١٤٧ وقد ورد اسم مجيش يدل ممش وهي على ماء بنواحي القيروان ـ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٥١ الكامل جـ ٤ ص ١٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الاستقصا جـ ۱ ص ۹۱ ـ العبر جـ ۲ ص ۱٤۷ ـ البيان المغرب جـ ۱ ص ۳۳ وقد ورد ما يلي
 وجدوا في طلبهم إلى وادي ملوية .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ٩١ ـ العبر جـ ٦ ص ١٤٧ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٣٣ وقد ورد ما يلي : ذهب رجال الروم والبربر والمشركين وقتل ملوكهم وأشرافهم .. ابن الأثير: الكامل جـ ٤ ص ١٠٩ وقد ورد ما يلي: في هذه المعركة ذهب رجال الروم والبربر وملوكهم وأشرافهم .

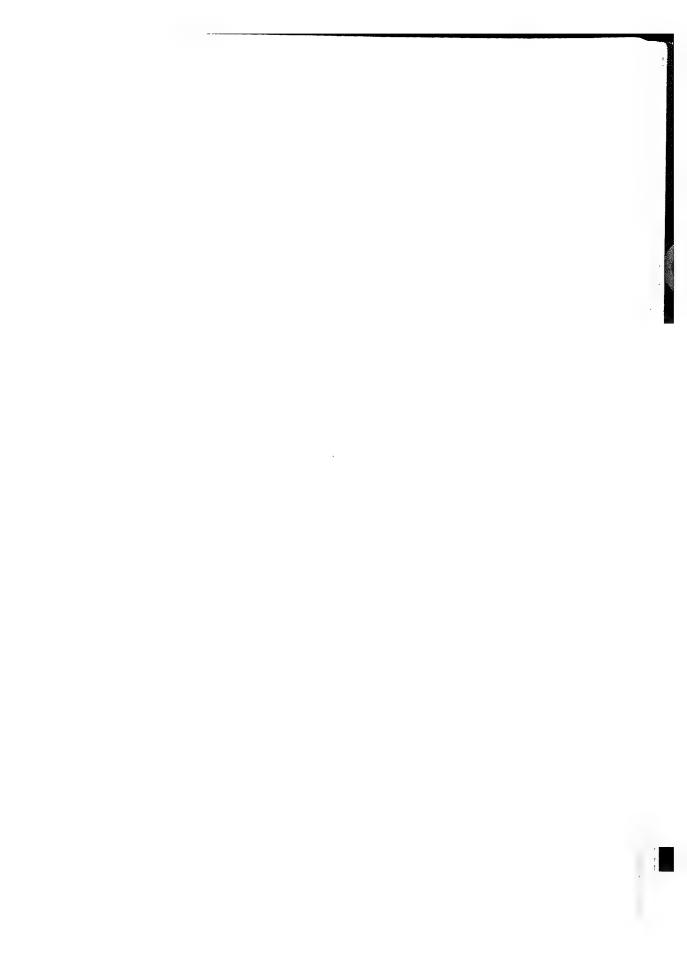

#### النَصِّ لُالاُولاتِ

- الصراع بين الهاشميين: انقسامهم إلى علويين وعباسيين.

- المعارضة العلوية المسلحة: الثورات

أ ـ ثورة محمد بن عبدالله (النفس الزكية) في المدينة ١٤٥ هـ.

ب - ثورة إبراهيم بن عبدالله (شقيق محمد) في البصرة ١٤٥ هـ.

جـ - ثورة الحسن بن علي في الحجاز (مكة والمدينة) سنة ١٦٩ هـ.

ـ فشل الثورات العلوية المسلحة .

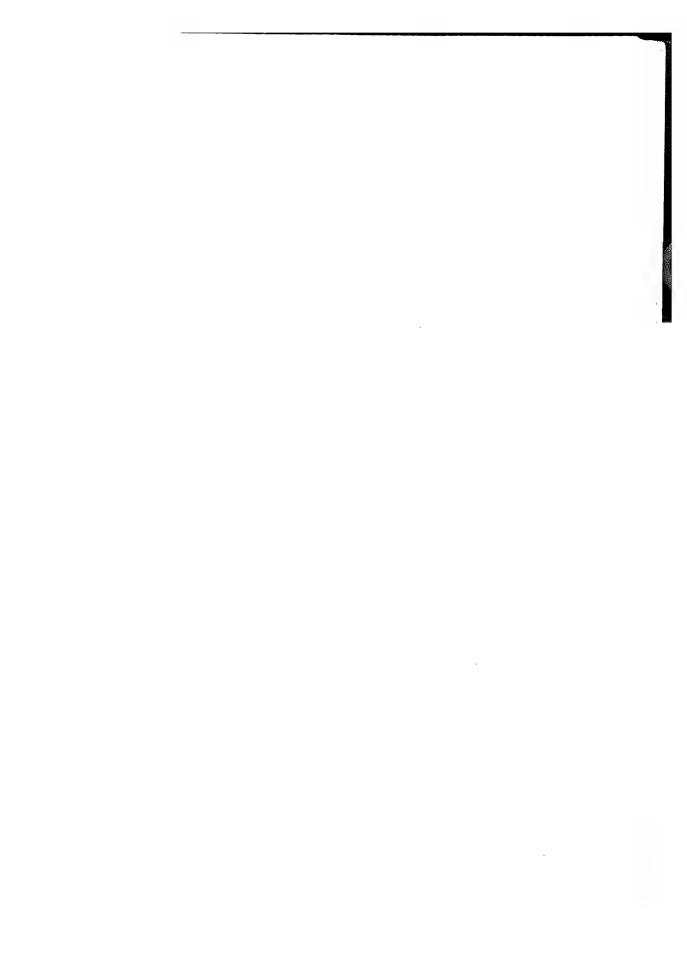

## إدريس بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب $= 3^{(1)}$

أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر خالد بن العاص بن

 <sup>(</sup>١) البزيوني: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ١١ ـ ابن رحمون: شذر الذهب جني النسب ص ١ ـ الحسني: الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية ص ٨٩.

ـ اللجائي: المفاخر العلية والدر ر السنية في الدولة الحسنية العلوية الباب الخامس ص ٦١.

<sup>-</sup> الزياني: بغية الناظر (أرجوزة) - مؤلف مجهول: في ذكر الأدارسة بالمغرب الأقصى ص ٢٦٨.

\_ ابن أبي زرع: نبذ من الأنيس المطرب ص ٢ \_ الأنيس المطرب بروض القرطاس ص ١٩.

ـ الحلبي: الدّر النفيس باب ٢ جاء فيه: وقد حاز في هذا النسب أعلى درجات الرتب.

<sup>-</sup> ابن زاكور: المعرب المبين ص ٢٢ - السيوطي: ذكر نسب بعض الصحابة ونسب الأشراف الإدريسيين ص ١٩ - ابن إدريس الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٦٩.

<sup>-</sup> السليماني الحسني: اللسان المعرب عن تهافت المعمرين حول المغرب ص ١٣٢ وقد ورد ما يلي الناجي الإمام إدريس من بقية أهل البيت - أبو محمد عبد السلام: الدر السني في بعض من بفاس من أهل البيت الحسني ص ٤ - ابن حزم جمهرة أنساب العرب ص ٤٩ - المرقيق القيرواني. تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ وقد ورد ما يلي: إدريس بن عبدالله بن الحسين بن علي - ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٨٩ - أبو الفدا: المختص في أخبار البشر جـ ٢ ص ١٠ أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبين ص ٢٨٧ - ،

<sup>-</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٧ - ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جـ ٢ ص ٤٠ - ابن القاضي: جدوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ - البكري: =

هشام بن المغيرة المخزومي<sup>(۲)</sup>. ولد في المدينة المنورة<sup>(۳)</sup>. في مرحلة اشتد فيها الخلاف بين العباسيين والعلويين، هذا الخلاف الذي تعود جذوره إلى الدعوة العباسية. فقد كان العباسيون أول أمرهم يستغلون المعارضة الشيعية لإسقاط الأمويين تمهيداً للاستيلاء على الخلافة. لذلك حرصوا على عدم الظهور أمام أنصارهم بأنهم طلاب حكم، فلم يقدموا أشخاصهم بل قدموا القضية التي أرادوا الدفاع عنها وهي تتلخص بالحق والعدل<sup>(1)</sup>. ولهذا

Marcais. Georges: La Berberie Musulmane et l'Orient au moyen age P 117 118.

ـ ابن الأبار القضاعي: الحلة السيراء ص ٣٩٥.

Laroui: Abd-Allah. L'histoire du Maghreb essai de synthese P 105.

- ـ ابن منصور: قبائل المغرب جـ ١ ص ١١٥.
  - ـ سالم: المغرب الكبير ص ٤٦٧.
- ـ حسن علي إبراهيم: التاريخ الإسلامي العام ص ٤٢١.
- دائرة المعارف: البستاني: مادة إدريس دائرة المعارف الإسلامية مادة إدريس \$٥٤.
  - ـ داثرة معارف القرن العشرين ص ١٣٢.

Julien. Histoire de L'Afrique blanche P. 84.

- (١) الأصفهاني: مقاتل الطالبين ص ٤٨٧ و ٣٩٦ رقم ٢ ابن الأبار: الحلة السيراء ص ٣٩٥ ابن الأبار: الحلة السيراء ص ٣٩٥ ابن القاضي: جلوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ هامش رقم ١٤ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١١ هامش رقم ٢٩.
- (٢) لم يحدد المؤرخون السنة التي ولد فيها الإمام إدريس الأول حتى أن أبا الفرج الأصفهاني في مؤرخ مقاتل الطالبين يذكر سنة الوفاة مع عدد سنوات العمر لأكثر الطالبين ما عدا قلة منهم لم يذكر سنوات العمر ومنهم إدريس فيقول بالنسبة لوالد إدريس عبدالله بن الحسن: توفي في محبسه وهو ابن خمس وسبعين سنة سنة ١١٤٥هـ / ٧٦٢م مقاتل الطالبيين ص ١٨٤.
  - (٣) فلهوزن: الدولة العربية ص ٤٨٩.

<sup>=</sup> المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ص ٢١٨ -

ـ السلاوي الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى جـ ١ ص ١٥١.

ـ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي جـ ٣ ص ١٣٧ مطبعة الغري النجف.

<sup>-</sup> الجزنائي: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس ص ٩.

ـ ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب جـ ١ ص ٨٢.

ـ ابن خلدون: العبر جـ ٦ ص ١٤٧.

أخذوا البيعة لمرضي مجهول من آل محمد. كانوا يعملون ما بوسعهم لأن يخفوا عن أعين الناس أنهم يريدون تنحية العلويين. بل كانوا يظهرون أنهم يعملون من أجل الثأر لشهداء كربلاء (١٠) وما تلاها من ثورات ضد الأمويين. وبذلك أخفوا حقيقة أمرهم عن أعين الشيعة الذين أدركوا الغرض الحقيقي في وقت متأخر و بعد فوات الأوان.

ولما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة (٢) بعد أخيه أبي العباس (٣) كان يخشى طموح العلويين وخاصة محمد بن عبدالله بن الحسن (٤) شقيق إدريس إلى الخلافة لأن محمداً كان يردد أن أبا جعفر قد عقد له البيعة أمام عدد من الهاشميين (٥)

<sup>(</sup>١) كربلاء مدينة عراقية جرت فيها معركة في ١٠ محرم ٦١ / ٦٨٢ م بين الحسين بن علي بن أبي طالب ع \_ و بين جيش يزيد بن معاوية الأموي، قتل فيها الحسين مع أنصاره وأهل بيته. وقد أصبح الثار لشهداء كربلاء شعار العلويين الثائرين على الأمويين.

<sup>(</sup>۲) أبو جعفر الملقب بالمنصور هو عبدالله بن محمد بن علي العباسي. بويع بالخلافة يوم الأحد 11 الحجة 10 هـ / حزيران 10 م وعمره 13 سنة فتكون ولادته سنة 10 هـ / 10 م وعمره 13 سنة فتكون ولادته سنة 10 هـ / 10 م الحجة 10 هـ / 10 هـ / 10 الناني 10 سنة. المسعودي: مروج الذهب جـ 10 ص 10 - 10 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: الكتاب الثاني جـ 10 ص 10 .

<sup>(</sup>٣) أبو العباس لقب بالسفاح هو أيضاً عبدالله بن محمد بن علي العباسي. بويع بالخلافة ليلة الجمعة ٣ ربيع الأول سنة ١٣٢ هـ / ٧٥٢ م وقيل في منتصف جماد الآخرة دامت خلافته ٤ سنوات و ٩ أشهر مات بالأنبار نهار الأحد ١٢ ذي الحجة ١٣٦ هـ / حزيران ٢٥٦ م. المسعودي: مروج الذهب جـ ٢ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) من محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب -ع -. أمه هند بنت أبي عبيدة ؛ بن عبدالله بن رفعة بن الأسود بن أسد بن عبد العزي بن قصي: الأصفهاني: مقاتل الطالبين ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) من الهاشميين الذين اجتمعوا بالأبواء: من البيت العباسي إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس وعبدالله بن محمد بن علي (أبو جعفر المنصور) وصالح بن علي. ومن البيت العلوي: عبدالله بن الحسن المثنى وابناه محمد وإبراهيم ونسيبهم محمد بن عبدالله بن عمر وبن عثمان وهو أخ لعبدالله بن الحسن من أمه. أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبين ص ٢٠٦. والذي رفض حضور الاجتماع هو الإمام جعفر الصادق بن محمد بن

عندما اجتمعوا بالأبواء (۱) بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك (۱). لذلك جد في طلبه لأنه كان همه الوحيد (۱۳) (فدعا بني هاشم رجلاً رجلاً وسألهم في خلوة. فكلهم يقول يا أمير المؤمنين أنك تعرفه يطلب هذا الشأن قبل هذا اليوم وهو يخافك على نفسه (۱). إلا الحسن بن زيد فإنه أخبره وحذره من وثوب محمد عليه (۱۰). ولما أعيت الحيل المنصور في القبض على محمد لجأ إلى وسيلة ضغط عليه إذ أمر باعتقال والده عبدالله بن الحسن (۱۲) مع عدد من العلوين. وبعد ذلك أمر بنقلهم من المدينة إلى العراق وأودعهم محبس الهاشمية.

<sup>=</sup> علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ ٤ ـ

ـ يذكر ابن خلدون في كتابه العبر جـ ٤ ص ٣: حضر العقد بالخلافة لمحمد بن علي بن أبي عبدالله بن الحسن أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي العباسي.

ـ ابن طباطبا: الفخري ص ١٤٦ و ١٤٧ يذكر أن الإمام جعفر الصادق حضر ولـم يبـايع. التاريخ الإسلامي العام ص ٣٩٨. أما ابن خلدون فيذكر أن البيعة تمـت في المدينـة العبـر جـ ٢ ص ٣.

<sup>(</sup>١) الأبواء مكان على طريق مكة . مقاتل الطالبين ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن يزيد عبد الملك الأموي حكم من ٦ ربيع الأول ١٢٥ هـ / ٧٤١م إلى ٢٨ جمادي الآخرة ١٢٦هـ / ٧٤١ م. قتل على يد أقاربه الأمويين ودفن بقرية البحراء من قرى دمشق. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي الكتاب الثاني جـ ٣ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) حج أبو جعفر المنصور أيام خلافة أخيه أبي العباس فلم يحضر للقائه إبراهيم ومحمد أبناء عبدالله بن الحسن. الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ٧ ص ١٥٥. ولما تولى الخلافة حج عام ١٤٠ هـ / ٧٦٠م وكان قد بلغه أن محمد بن عبدالله قد تحرك للثورة. فلما قدم المدينة طلبه فلم يظفر به الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٢١٠ ـ ابن طباطبا: الفخري ص ١٤٧ وقد ورد ما يلي: وسبب طلب محمد النفس الزكية ليخلعه أو ليقتله.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٢١٠ ـ ابن الأثير الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ٢١٥.

<sup>-</sup> اليعقوبي: ناريخ اليعقوبي جـ ٣ ص١١ وقد ورد ما يلي: قالوا ما نعلم له موضعاً ولا نعرف له خيراً.

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبيين ص ٢١٠ وقد ورد ما يلي: فلما قال الحسن بن زيـد ذلك فأيقظمن لا ينام. الكامل جـ ٥ ص ١٤٥ وقد وردت عبارة فأيقظمن لا ينام.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٢١٥ ورد ما يلي: لما حج أبو جعفر في سنة ١٤٠ هـ / أربعين ومثة أتاه =

ولما ضاقت السبل بمحمد بن عبدالله وأعيت عليه المذاهب أعلن الثورة على المنصور في ٢٨ جمادي الآخرة سنة ١٤٥ هـ / ٢٥ أيلول ٧٦٧ م (١) ودعا أهل المدينة إلى بيعته. فاستفتوا بدورهم الإمام مالك بن أنس في مبايعة محمد والخروج معه على المنصور إذ بايعوه سابقاً. وكانت فتية الإمام مالك: إنما بايعتم المنصور مكرهين فلا بيعة له في أعناقكم (١).

بلغ المنصور خبر ثورة محمد بن عبدالله بالمدينة فاهتم للأمر وكتب إليه كتاب أمان واعداً إياه بالجميل إن هو رجع إلى الطاعة. فأجابه محمد بوعد مماثل. وكان الأمان موضوع رسائل متبادلة بين الاثنين(٢).

## لما بلغ ظهور محمد أبا جعفر كتب إليه

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله .

<sup>=</sup> عبدالله بن الحسن فقال له: أين ابنك؟ قال عبدالله لا أدري؟ قال لتأتيني به! قال لو كان تحت قدمي ما ربفعتها عنه. قال يا ربيع قم به إلى الحبس. وحبسه في دار مروان، وألقى تحته ثلاثة حقائب الإبل محشوة تبناً: ولقب عبدالله بالكامل لكياله في العلم والعمل والحكم والزهد والكرم والشجاعة \_ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٤٨: عبدالله من سادة أهل البيت. \_ التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) اتفق محمد مع أخيه إبراهيم على إعلان الثورة في وقت واحد في كل مكان من الحجاز والبصرة. ولكن لظروف قاهرة اضطر إبراهيم إلى تأجيلها مدة شهرين بسبب المرض: ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ٥ ص ٢٩٥ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ٧ ص ٥٥٦ .

ـ التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٠ ـ الكامل جـ ٥ ص ٥٣٢.

ولقد اعتمدت النص الذي أورده الطبري مع حذف فقرات لا علاقة لها بالموضوع.

وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور عظيم و (القرآن الكريم سورة المائدة الأيتان ٣٣ و ٣٤). ولك علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله أن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم وأسوغك ما أصبت من دم أو مال وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت من الحوائج وأنزلك من البلاد حيث شئت وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك وأن أؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل معك في شيء من أمرك، ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء كان معه أبداً. فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إليّ من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تشق به.

## فكتب إليه محمد بن عبدالله:

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالله المهدي محمد بن عبدالله إلى عبدالله بن محمد. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ﴿ ونر يدان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين. وتمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾ (سورة القصص الآيات ١-٥).

وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي فإن الحق حقنا . وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له شيعتنا وحظيتم بفضلنا . وإن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء . ثم قد علمت أنه

لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبتنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا لنا لا أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء وليس يمت أحد من بني هاشم بمثل الذي تمت به من القرابة والسابقة والفضل وأنا بنو أم رسول الله من فاطمة بنت عمرو في الجاهلية وبنو فاطمة في الإسلام دونكم . إن الله اختارنا واختار لنا فوالدنا من النبي محمد ص ومن السلف أولهم إسلاماً على ومـن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة، وأول من صلى القبلة ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومن المولدين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. وإن هاشماً ولد عليا مرتين وأن عبد المطلب ولد حسيناً مرتين وأن رسول الله من ولدني مرتين من قبل حسن وحسين وأني أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أباً لم تعرق في العجم ولم ينازع أمهات الأولاد فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية فالإسلام حتى اختار لي من الناس فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة أهونهم عذاباً في النار وأنا ابن خير الأخيار وابن خير أهل الجنة ولك والله على أن دخلت في طاعتي وأحببت دعوتي أن أؤمنك على نفسك وما لك وعلى أمر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقـًا لمسلم أو معاهد قد علمت ما يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالاً قبلي. فأي الأمانات تعطيني أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبدالله بن علي أم أمان أبي مسلم.

فكتب أبو جعفر إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتصل به الجفاة الغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء لأن الله جعل العم أباً وبدأ به في كتابه على الوائدة الدنيا. ولوكان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحماً وأعظمهن حقاً وأول من يدخل الجنة غداً ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم واصطفائه لهم. . . . وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أماً وأباً لم تلدك العجم ولم تعرف فيك أمهات الأولاد. فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً. فانظر ويحك أين أنت من الله غداً. فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً وأولاً وآخراً إبراهيم بن رسول الله \_ ص وعلى والد ولده وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد. وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله ص أفضل من على بن الحسين وهو لأم ولد ولهو خير من جدك حسن بن حسن. وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته أم ولد ولهو خير منك.

وأما قولك أنكم بنو رسول الله ص فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ أَبَا أَحَدُ مِنْ رَجَالُكُم ﴾ سورة الأحزاب: آية ٤٠). ولكنكم بنو ابنته وأنها لقرابة قريبة ولكنها لا تجوز الميراث ولا ترث الولاية ولا يجوز لها الإمامة. فكيف نورث بها ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها نهاراً ومرضها سراً ودفنها ليلاً فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما، ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال لا يرثون.

ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين إخوته، فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمر فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام. . .

ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي غيره فكان وارثه من عمومته ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقاية سقايته وميراث النبي له والخلافة من ولده. فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية أو إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه... والسلام عليك ورحمة الله.

استولى محمد على الحجاز واتخذ المدينة قاعدة له (١) وعين على مكة محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله ، وعلى اليمن القاسم بن إسحاق وعلى الشام موسى بن عبدالله (١) . فأرسل المنصور جيشاً لقتاله بقيادة عيسى بن موسى (١) . زحف عيسى على الحجاز وحاصر المدينة . وكان محمد قد حفر خندقاً حولها (١) وطلب النجدة من مكة واليمن (١) . وقبل أن تصل تلك النجدة دار قتال شديد بين الفريقين . انتهى بمقتل محمد في ١٤ رمضان ١٤٥ النجدة دار قتال شديد بين الفريقين . انتهى بمقتل محمد في ١٤ رمضان ١٤٥ م. / ١ كانون الأول ٧٦٧ م (١) . وبلغ ذلك القوات الآتية لنجدته فتفرقت بعد أن وصلت إلى نواحى قديدا(١) .

<sup>(</sup>١) بعد استيلائه على المدينة ألقى محمد خطبة جاء فيها: أما بعد أيها الناس فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر. ولم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء معانداً الله وتصغيراً للكعبة الحرام. وإنما أخذ الله فرعون حين قال: ﴿ أَمَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (سورة النازعات آية للكعبة الحرام. وأنا أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٧ ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ٢٤٥ وقد ورد ما يلي: محمد بن الحسن والقاسم سار إلى مكة ـ ابن خلدون العبر جـ ٤ ص ٤ وقد ورد: الحسن بن معاوية على مكة وعامل آخر على اليمن.

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء المختص في أخبار البشر جـ٣ ص ٣ ـ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي جـ٢ ص ١١١. ـ الكامل جـ و ص ٤٢ ـ العبر جـ ٤ ص ٤ ـ المسعودي: مروج الذهب جـ٢ ص ٢٣٨ وقد ورد ما يلي: قال المنصور لعيسى بن موسى: أما أن تخرج إليه وأقيم أنا أمدك بالجيوش وأما أن تكفيني ما أخلف وراثي وأخرج أنا إليه. فقال عيسى: بل أقيك بنفسي يا أمير المؤمنين وأكون الذي يخرج إليه.

<sup>(</sup>٤) الكامل جـ ٥ ص ٤٤٥. التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٧٥٥ - المسعودي: مروج الذهب جـ ٢ ٢٣٨ - اليعقوبي جـ ٢ ص ١١٦ لم يحدد تاريخ الوفاة - أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر جـ ٣ ص ٣ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٧ ص ٩٥٦ قتل بحجار الزيت ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٠ و ١٥١ - ابن الأثير: الكامل جـ ٥ ص ٥٥٠ - قتل يوم الاثنين بعد العصر ١٤ رمضان ـ ابن خلدون: العبر جـ ٤ ص ٥ - ابن طباطبا: الفخري ص ١٤٩ السنة ١٤٥ هـ / .

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ٥٤٢.

وخرج في الوقت ذاته تقريباً على أبي جعفر المنصور إبراهيم بن عبدالله \_ شقيق محمد \_ في مدينة البصرة وذلك غرة شهر رمضان ١٤٥ هـ / تشرين الثاني ٧٦٧ م(١) . استولى إبراهيم على المدينة وأخذ البيعة لأخيه محمد . وبعد أن بلغه خبر مقتله خرج من البصرة في أول ذي العقدة نحو الكوفة لمقاتلة المنصور(١) ووصل إلى قرية باخمرى(١) ، فاستدعى أبو جعفر على عجل عيسى بن موسى لقتال إبراهيم . ودارت معركة في ضواحي الكوفة بين إبراهيم وعيسى انتصر فيها إبراهيم بادىء الأمر(١) ولكنه هزم أخيراً وبقي يقاتل مع أربعمائة من أنصاره ، وأصابه سهم طائش في حلقه فقال : وكان أمر الله قدراً مقدوراً أردنا أمراً وأراد الله غيره(١) . وقال له أصحابه : أردنا أن نجعلك ملكاً فأبي الله إلا أن يجعلك شهيداً (١) . وفاضت روحه نهار الاثنين نجعلك ملكاً فأبي الله إلا أن يجعلك شهيداً (١) . وفاضت روحه نهار الاثنين

مدارس آیات خلست من تلاوة قبور بکوفان وأخسری بطیبة وأخسری بارض الجوزجان

ومنزل وحي مقفر العرصات وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر باخمرى لدى القربات المسعودى: مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) المختص جـ ٢ ص ٣ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٧ ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١١٣ ـ الكامل جـ ٥ ص ٥٦٥.

 <sup>(</sup>٣) باحمري قرية من قرى الكوفة تقع على مسافة ١٦ فرسخاً منها في أواخر الطف مروج الذهب
 جـ ٢ ص ٢٣٨ ـ مقاتل الطالبيين ص ٣٤٦. التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٣٤٦ ـ تاريخ اليعقوبي الكتاب ٢ جـ ٢ ص ١١٣ ـ الكامل جـ ٥ ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٥ ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبيين ص ٣٤٩ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٧ ص ٣٣٣ ـ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي الريخ اليعقوبي الكتاب الثاني جـ ٢ ص ١١٤ وقد ورد ما يلي: نزل أبو جعفر مدينة بغداد نزول مستوطن بعد ثلاثة أشهر في مستهل ربيع الأول ١٤٦ هـ / ٧٦٣ م بعد مقتل إبراهيم بثلاثة أشهر. ابن طباطبا: الفخري ص ١٤٩ ـ التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٣ وقد رثاهم الشاعر دعبل بن على الخزاعي:

بعد فشل ثورة ١٤٥هـ / ٢٦٧م العلوية ، أمعن أبو جعفر المنصور في اضطهادهم فمنهم من قضى نحبه في السجن ومنهم من صودرت أملاكه''. ومن قد بلغ الحلم نفي من الحجاز إلى العراق''. واستمرت حملة الإرهاب ضدهم طيلة عهده . ويبدو أنه شعر بوطأة حكمه فخاطب ابنه وولي عهد محمداً '') المهدي قائلاً : «إني تركت الناس ثلاثة أصناف فقيراً لا يرجو إلا غناك وخائفاً لا يرجو إلا أمنك ومسجوناً لا يرجو الفرج إلا منك''. وقد عمل المهدي على تجنب المشاكل التي اعترضت والده من قبل فأمن الخائفين ورد الأموال وأطلق المساجين ووصل المعدومين'' . هذا بالنسبة لعامة الناس ـ فكيف بأنسبائه العلويين؟ فتقرب منهم وأجرى عليهم الأرزاق والأعطية وذلك صلة للرحم وكسباً لودهم وتجنباً لثوراتهم'' .

وهكذ أخلد العلويون إلى السكينة والهدوء طيلة ربع قرن ١٤٥ - ١٦٩ هـ / ٧٦٧ ٥٨٥ م أملاً في لم شملهم وتنظيم قواتهم. ولكن كل حال يزول

<sup>(</sup>١) بعد أن صادر أبو جعفر المنصور أموال عبدالله بن الحسن حج فصاحت به عاتكة بنت عبد الملك وهي أم إدريس وعيسى وسلمان بن عبدالله بن الحسن وهي تطوف بستارة: يا أمير المؤمنين أيتامك بنو عبدالله بن الحسن مات أبوهم في حبسك وأمرت بقبض ضياعهم. وقد ورد بدل كلمة صادر قبض مقاتل الطالبيين ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) قال جعفر بن محمد: لما قتل إبراهيم بن عبدالله في باحمري حسرنا عن المدينة ولم يترك فيها منا محتلم حتى قدمنا الكوفة فمكثنا فيها شهراً نتوقع فيها الفتل الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) محمد الملقب بالمهدي بن عبدالله أبي جعفر ولد عام ١٢١ هـ/ ٧٣٧ م تولى الخلافة بعد وفاة والده عام ١٥٨ هـ/ ٧٧٥ م حتى ٢٢ محرم ١٦٩ هـ/ ٧٨٥ م. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي الكتاب الثاني جـ٢ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ك ٢ جـ ٢ ص ١٢٨.

ره) المكان نفسه.

<sup>(</sup>٣) المكان نفسه \_ الطيري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ٢٠٠ وقد ورد ما يلي: كان يغدق الأموال على العلويين.

ويتبدل بتغير الملوك. فما إن وافت سنة ١٦٩ هـ / ٧٨٥ م ويتسلم موسى الهادي (١) الخلافة حتى انقلبت حالة السلم إلى حالة الحرب مع العلويين. وتفضيل ذلك أن الهادي عين على خرسان خاله الغطريف بين عطاء (١٠). كانت خراسان هادئة وسكانها على طاعة العباسيين. ولكن الوالي الجديد لم يكن محمود السيرة، فقد استغل درجة قرابته من الخليفة وأخذ يتصرف على هواه، مما نفر السكان فاضطربت البلاد، واتصل بعض زعمائها بالعلويين (١٠) الذين رأوا الفرصة سانحة للثار لقتلاهم عام ١٤٥ هـ / ٢٦٢ م. فأرسلوا المبعوثين إلى خراسان لبث دعوتهم وأخذ البيعة للرضى من آل محمد(١٠). ولم يكن الهادي بغافل عما يجري في خراسان، فقد اطلعته عيونه على النشاط العلوي وعلى وعود السكان لهم بالنصر والمعونة (١٥)، فبادر إلى قطع الأرزاق التي كان يجريها عليهم والده المهدي، وألح في طلبهم وبث الرعب في نفوسهم (١٦). وشدد المراقبة عليهم في المدينة إذ أنها مركز نفوذهم ومنها انطلقت أكثر ثوراتهم. فاستدعى واليها من قبل والده إسحق بن عيسى بن علي العباسي، وعين بدلاً منه عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (١٠) وعهد إليه بمراقبة العلويين والتضييق عليهم. وقام عمر بن الخطاب (١٠) وعهد إليه بمراقبة العلويين والتضييق عليهم. وقام

<sup>(</sup>۱) موسى الملقب بالهادي ابن محمد بن أبي جعفر المنصور ولد سنة ١٤٥ هـ / ٧٦٢م وتسلم المخلافة في ٢٣ محرم ١٦٩ هـ / ٦٠ أيلول المخلافة في ٢٣ محرم ١٦٩ هـ / ٦٠ أيلول ٢٨٠م.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ك ٢ جـ ٢ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) المكان نفسه.

<sup>(</sup>٤) الرضا لآل محمد النص الذي بايع على أساسه الخراسانيون: الهاشميين ضد الأمويين.

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ١٣٧ (واليعقوبي الوحيد الذي انفرد بهذه الرواية).

<sup>(</sup>۷) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ٩٠ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٠ ـ الطبري: النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك ١٩٢ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥١ ـ ابن تغوي بردى: النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة جـ ٢ ص ٥٩ ـ البزيوني: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ١٠ ـ ـ

4

الوالي الجديد بمهمته فأساء إلى العلويين إذ فرض عليهم ما يشبه الإقامة الجبرية وطالبهم بالعرض يومياً فكانوا يعرضون بالمقصورة(۱). وزاد على ذلك بأن أخذ ينسب إليهم التهم الباطلة للتشهير بهم بقصد صرف المسلمين عنهم. فقد اعتقل الحسن بن محمد النفس الزكية مع مسلم بن جندب الشاعر الهزلي وعمر بن سلام مولى آل عمر بتهمة شرب الخمر(۱). وأقام عليهم الحد(۱). ثم جعل الحبال في أعناقهم وأمر بأن يطاف بهم في المدينة مكشفي الظهور لإذلالهم(۱). والمقصود منهم الحسن بن محمد بشكل خاص. وإنما أراد من عمله هذا أن يقول لأهل المدينة بأن العلويين يخالفون تعاليم الإسلام بارتكابهم المحرمات وخاصة شرب الخمر. وهذا كله افتئات وتحامل عليهم فهل يعقل أن يقدم العلويون على مخالفة الشريعة الإسلامية وأنظار المسلمين تتطلع إليهم؟!

أثار هذا العمل حفيظة العلويين، فجاءه الحسين بن على بن الحسن

الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٣ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٦ ـ الجزنائي: جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس ص ١٠ وقد ورد ما يلي: استخلف عليها محمد بن عبد العزيز بن عمر.

ـ حسن على إبراهيم: التاريخ الإسلامي العام ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٢ ـ ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ١٩٠ ـ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٣ ـ التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٣ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٢ و يذكر أن الشراب هو نبيذ ـ ابن طباطبا: الفخري ص ١٧٣ وقد ورد ما يلي: تهضم لآل على.

<sup>(</sup>٣) حد شارب الخمر ثمانون جلدة. وقد جلد الوالي الحسن بن محمد ثمانين جلدة وابن جندب ١٥ سوطاً ومولي عمر سبعة أسواط فقط؛ مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤ ـ ويذكر الطبري جـ ٨ ص ١٩٢ وابن الأثير جـ ٦ ص ٩٠ ما يلي: فأمر بضربهم جميعاً.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٢ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤ وقد وردت عبارة مكشفى الظهور في مقاتل الطالبيين فقط ١٢.

وقال له لقد ضربتهم ولم يكن لك حق أن تضربهم فلم تطوف بهم ?(1). حتى أن أسماء بنت عبدالله بن عبيدالله بن العباس – وكانت معادية للعلويين وساهمت في إفشال ثورة محمد النفس الزكية سنة 120 هـ 120 هـ 120 مرأ حداً من ترض بهذا العمل ، فبعثت إلى العمري قائلة لا ولا كرامة – لا تشهر أحداً من بني هاشم وتشنع عليهم وأنت ظالم (1). أمام هذا الاحتجاج الشديد كف الوالي عن عملهم ، ولكنه أمر بسجنهم (1) . فقدم عليه الحسين بن علي ويحيى بن عبدالله بن الحسن (1) وكفلا الحسن فأخرجه من السجن (1) . في هذه الأثناء وفد على المدينة سبعون من مشايعي العلويين لأداء فريضة الحج ونزلوا بدار ابن أفلح (1) بالبقيع . فبلغ ذلك الوالي فشدد المراقبة والتضييق وتشدد بأمر العرض (1) ، وولى على العلويين الحائك أبا بكر بن عيسى مولي وتشدد بأمر العرض (1) ، فعرضهم يوم الجمعة وحجزهم ولم يسمح لهم بالانصراف حتى حان وقت صلاة الظهر فسمح لهم فقط بالذهاب للوضوء . وبعد انقضاء وقت الصلاة حبسهم في المقصورة (1) . ثم عرضهم ونادى الحسن بن محمد وكان قد غاب عن العرض ثلاثة أيام (1) . فاستدعى الكفيلين الحسين بن علي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١١١ و ١١٢ - الكامل جـ ٥ ص ٥٤٨ ـ الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤.

 <sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ تاريخ الرسل والملك جـ ٨ ص ١٩٢ ويذكر أنهم حبسوا يوماً وليلة ثم كلم فيهم فأطلق سراحهم .

<sup>(</sup>٥) يحيى شقيق محمد النفس الزكية الذي قاد الثورة عام ١٤٥ هـ / ٧٦٢م.

<sup>(</sup>٦) الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٧) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص \$\$\$.

<sup>(</sup>٩) المكان نفسه.

<sup>(</sup>١٠)ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣ ـ مقاتل =

ويحيى بن عبدالله وأغلظ لهما القول وطلب منهما إحضار الحسن ، فشتمه يحيى وحذره من سوء تصرفه ، فانطلق الحائك إلى الوالي وأخبره بالأمر ، فاستدعاهما وأمرهما بإحضار الحسن وتهددهما (۱) ، فأقسم يحي أن لن ينام حتى يأتيه أو يدق عليه بابه (۲) . وخرجا من عنده وهما غاضبان (۱) ، وقال الحسين : أين تجد حسنا ؟ أجاب يحي : لم أرد أن آتيه بالحسن والله بل أردت أن دخل عيني النوم حتى أضرب عليه بابه عليه معي السيف إن قدرت عليه فقتلته (۱) .

خشي الحسين من تصميم يحيى لأنه قد خطط للثورة في مكة وليس في المدينة حيث يكون أنصاره من الشيعة قد تجمعوا في موسم الحج<sup>(٥)</sup>. عندثلو طلب الحسين من الحسن بن محمد أن يمضي حيث يشاء<sup>(١)</sup>، وانطلق

<sup>=</sup> الطالبيين ص ٤٤٤.

يذكر ابن الأثير أن الحسن غاب يومين عن العرض. ويحدد الطبري الأيام فيقول أن الحسن بن محمد غاب أيام اربعاء والخميس والجمعة.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ٩٠ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣ ـ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٥ وقد ورد ما يلي: أنا أعطي الله عهـداً وكل مملوك لي حر أن ذقت الليلة نوماً حتى آتيك بالحسن بن محمداً ولا أخبره فأضرب عليك بابك حتى تعلم أني جئتك. وكان الوالي قد تهدد الحسين بن علي بأنه سيحرق سويقة وهي حي العلويين وليضربنه ألف سوط وليقتلن الحسن بن محمد إن وقعت عينيه عليه.

 <sup>(</sup>٣) الكامل جـ ٦ ص ٩٠ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣ ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) المكان نفسه المكان نفسه المكان نفسه.

<sup>(</sup>٥) قال له الحسين إن هذا ينقض ما كان بيننا وبين أصحابنا في الميعاد. وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمكة ومنى في الموسم - ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٠ أو ٩١ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣ وقد وردت عبارة بمكة أو بمنى - وفي مقاتل الطالبيين ص ٤٤٥ و ٣٦٤: قال الحسين ليحيى تكسر علينا أمرنا، قال له يحيى وكيف أكسر عليك وإنما بيننا وبين أصحابنا ذلك عشرة أيام حتى تسير إلى مكة ؟ وعند الطبري جـ ٨ ص ١٩٣: تكسر بهذا ما كان بيننا وبين أوبين أوبين أصحابنا من الصلة قال: قد كان الذي كان فلا بد منه .

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٦.

الحسين مع يحيى للعمل منذ خروجهما من دار الوالي ، وكان جماعة من أهل الكوفة \_ ممن بايعوا الحسين \_ متكمنين في دار فانطلقوا للعمل من ساعتهم (۱) . واستنفر الحسين العلويين فجاءه أبناء عبدالله بن الحسن يحي وسليمان وإدريس (۱) وخرج يحيى يريد دار الوالي فلم يجده (۱) . عندئن انطلق الجميع نحو الجامع فدخلوه وقت صلاة الصبح ونادوا بكلمة السر أحد أحد (۱) . وصعد عبدالله بن الحسن الأفطس المنارة (۱۰) التي عند رأس النبي . ص \_ وأمر المؤذن قائلاً : إذن بحيي على خير العمل . فأذن خائفاً . وصلى الحسين بن علي بالناس (۱) . ثم دعا بالشهود الذين أشهدهم الوالي عليه بشأن الحسن بن محمد وقال لهم : هذا الحسن قد جئت به فهاتوا العمري - أي الوالي \_ وإلا خرجت من يميني وما علي (۱۱) و بعد ذلك خطب الحسين بالناس المصلين فحمد الله وأثني عليه (۱۱) . ومما جاء في خطبه : أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله وفي حرم رسول الله . أدعوكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله . أيها الناس أتطلبون آثار رسول الله في الحجر

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) وهي المرة الأولى التي يظهر فيها إدريس بن عبدالله على مسرح الأحداث وقد جاء بالإضافة إلى أبناء عبدالله إبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعبدالله بن الحسن الأفطس وعمر بن الحسن علي وعبدالله بن إسحاق وعبدالله بن جعفر وغيرهم وبلغوا ستة وعشرين رجلاً من أبناء الإمام علي على ع مقاتل الطالبيين ص ٤٤٦ ويضيف أبو الفدا في المختصر جـ ٢ ص ١١ مع عشرة من الحجاج ونفر من الموالي. السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٦. وقيل أن هذه كانت شعار العلويين في ثورة ١٤٥ هـ / ٦٧٢ م - مقاتل الطالبيين ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٦ وهذا آذان الشيعة .

<sup>(</sup>٦). المصدر السابق ص ٤٤٧ ـ ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩١ ـ تاريخ الطبري جـ ٨ ص ١٩٣٠. Marcais: La Berberie P 117

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص ٤٤٧ و ٨٤٨.

السعود وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه؟ فأقبل الناس على مبايعته: على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد(١) وعلى أن يطاع الله ولا يعصى! وأثناء تلقيه البيعة خاطبهم: على أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ـ ص ـ والعدل في الرعية والقسم بالسوية وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا فإن نحن وفينالكم وفيتم لنا وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم (١).

فلما انتشر خبر ثورة الحسين أسرع خالد البربري(") على رأس مئتين من الجنود بصحبة السوالي ووزير بن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد الثروي مع جماعة من أنصارهم(") ودخلوا المسجد من باب جبرائيل("). واقتحم خالد الرحبة وحمل على العلويين، فأسرع إليه يحيي وإدريس، عاجله يجيى بضربة على أنفه فقطعه(") ودار له إدريس من خلفه وصرعه،

<sup>(</sup>۱) السلاوي: الاستقصا جـ ۱ ص ۱ ۰ ۱ ـ ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ۹ ۱ الطبري تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٤ وقد ورد ما يلي: فلما صـلى الغداة جعل الناس يأتونه ويبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه ـ ص ـ للمرتضى من آل محمد . ـ ابن القاضي : جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٠ ـ الجزنائي: جنى زهـرة الآس ص ١٠ ابن طباطبا: الفخري ص ١٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ۱ ص ۹۱ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ۸ ص
 ۱۹۶ ـ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨.

<sup>-</sup> الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٤: وهو يومثذ على الصوافي بالمدينة وقائد على مئتين من الجند ـ الجزنائي: جني زهرة الآس ص ١٠

ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل جـ ٦ ص ٩١ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩١ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٤ ـ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٠ ـ ابن القاضي: جلوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ ويصف أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨ مقتل خالد فيقول: فبدره يحيى وضربه على جبينه وعليه البيضة والمغفر والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه عن دابته.

وحمل العلويون على الوالي وأصحابه فأخرجوهم من المسجد، ولاذ الوالي بالفرار وتفرق الناس(١) وأغلق أهل المدينة أبوابهم.

وعاد القتال من جديد صباح اليوم التالي الأحد، إذ اجتمع شيعة بني العباس على قتال العلويين ودارت معركة رهيبة بين الفريقين فيما بين رحبة دار الفضل والزوراء (۱). واستمر القتال حتى الظهر وكثر القتل بين الفريقين ولم تكتب الغلبة لأحد. وفي عصر لك اليوم صدف وصول القائد العباسي مبارك التركي (۱) يرافقه عدد من الجنود ـ لزيارة المدينة. وكان باستطاعته حسم المعركة لصالح العباسيين ولكنه كره قتال الحسين فأرسل إليه سراً: إني والله ما أحب أن تبتلي بي ولا أبتلي بك فابعث الليلة إلي نفراً من أصحابك ولو عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم واعتل بالبيات (۱). ونفذ الحسين ما اتفق عليه مع مبارك فأرسل نفراً من جنده. فلما دنوا من عسكره صاحوا وكبروا فانهزم مبارك وأصحابه (۱). وكان ذلك سبب غضب الخليفة الهادي عليه ، إذ عرده من ماله ووظائفه وجعله سائس الدواب. وبقي كذلك حتى وفاة الهادي (۱). وفي اليوم التالي سيطر الحسين على المدينة وأقام بها أحد عشر

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ٩١ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) المكان نفسه المكان نفسه \_ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧. \_ جني زهرة الأس ص ١٠ وقد ورد ما يلي: ثم قاتل بالمدينة شيعة بني العباس.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩١ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٥ ونزل ببئر المطلب ـ جنى زهرة الآس ص ١٠ ويذكر أن اسمه برمك .

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨ و ٤٤٩ - ويذكر ابن الأثير في الكامل والطبري في تاريخ الرسل والملوك أن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له والله لأن أسقط من السماء فتخطفني الطير أيسر علي من أن تشوكك شوكة أو أقطع من رأسك شعرة. ولكن لا بد من الأعذار فبيتني، فإني منهزم عنك الكامل جـ ٦ ص ٩١ و ٩٢ - تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص

٥٥) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٩ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٢ ـ تاريخ الرسل والملوك ج ٨ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل جـ ٦ ص ٩٣ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ٢٠٠ .

يوماً يتجهز للخروج إلى مكة (١٠). خرج الحسين من المدينة قاصداً مكة نهار السبت الواقع في ٢٤ ذي العقدة ١٦٩ هـ / ٢٧ حزيران ٧٨٦ م (٢٠). مع أهله وأصحابه وهم زهاء ثلاثماية شخصاً (٣)، واستخلف على المدينة دينار الخراعي (١٠). وانتهى الحسين إلى فخ (٥) ووجه نداء إلى عبيد

<sup>(</sup>١) المكان نفسه المكان نفسه ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ ـ الجزئائي: جنى زهرة الآس ص ١٠ ـ الجزئائي: جنى

<sup>(</sup>۲) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٩ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ۸ ص ١٩٥ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٢ ـ المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ص ٢١٤ ويذكر: ثم خرج إلى مكة في ذي القعدة سنة ١٦٧ هـ / ٧٨٧ م؟

 <sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٩ ـ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٤ ويذكر أن منهم يجيى وإدريس.
 ابن عبدالله بن الحسن.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٤ ـ البكري: المغرب ص ١١٨ ـ ابن تفري بردى النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٥٩ ـ تاريخ البعقوبي جـ ٢ ص ١٣٧ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ بغية الناظر (أرجوزة): وعام فر إدريس الرضا من وقعة فخ وللمغرب قضى ـ التازي: عبد الهادي جامع القرويين جـ ١ ص ٤٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٦ ـ الهمداني: مختصر كتاب البلدان ص

هؤلاء المؤرخون لم يحددوا المسافة بين فخ ومكة .

وبعض المؤرخين ذكر أن فخ تبعد ثلاثة أميال عن مكة وهم :

\_ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥١ \_ الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٨٠ \_ ابن رحمون شذر الذهب ص ١ \_ اللجائي: المفاخر العليا ص ٦١ \_ العبر جـ ٦ ص ١٤٧ \_ جنى زهرة الآس ص ١٠ \_ روض القرطاس ص ١٦ \_ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩٧ \_ وبعضهم الآخر حدد المسافة بستة أميال:

ـ المسعودي: مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٥٦ ـ التاريخ الإسلامي العام ص ٤٢٠ .

ـ نبذ من الأنيس المطرب لابن أبي زرع ، بينما يذكر في الكتاب أن المسافة ٣ أميال بعض المؤرخين يذكر اسم وج: مؤرخ مجهول، في ذكر الأدارسة ص ٢٦٨ ويذكر وادي وج قرب الطائف ـ اللسان المعرب ص ١٢٢.

ويذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين أن الحسين انتهى إلى فخ وبلـد ص

مكة قائلاً: أيما أتاني فهو حر(١١).

وحج في تلك السنة ١٦٩ هـ / ٧٨٦ م جماعة من وجهاء العباسيين منهم العباس بن محمد ومحمد بن سليمان وموسى بن عيسى وسليمان بسر أبي جعفر المنصور (١٠). وكان خبر الثورة قد ترامى إلى مسامع الهادي فكتب إلى سليمان بن محمد بتولي قيادة العباسيين (١٠) وكان قد قدم من البصرة لأداء فريضة الحج (١٠٠٠). سار محمد بالجيش العباسي لملاقاة الحسين وكان قد ازداد عدد أفراده بمن انضم إليه من أنصاره وأتباعه فأصبح أربعة آلاف جندي (٥٠) ونزل بذي طوى (١٦) يوم الخميس (١٠) وهناك نظم جيشه. بالإضافة إلى قياد الجيش جعل نفسه على الميمنة والعباس بن محمد وموسى بن يحي علي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ جـ ٦ ص ٩٢ ـ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص. ١٩٦ ـ أبو الفدا: المختصر جـ ٢ ص ١٩١ ـ السلاوى: الاستقصا جـ ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الكامل جـ ٦ ص ٩٢ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٦ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباسي جـ ١ ص ١٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥١ ـ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٠ ـ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١٩٧ ـ المسعودي: مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٥٦ ـ المختصر جـ ٣ ص ١١ ـ ويضيف الأصفهاني إلى هؤلاء جعفر بن سليمان ومنارة ومبارك التركي والحسن الحاجب والحسين بن يقطين: مقاتل الطالبيين ص ٤٥١ . ١٤٦ . Marcais: Berberie P. 117 . ٤٥١

<sup>(</sup>٣) الكامل جـ ٦ ص ٩٢ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٦ ـ جدوة الاقتباس جـ ٢ ص ١٧ ـ جني زهرة الأس ص ١٠٠ ـ ابن أبي زرع، روض القرطاس ص ١٦ الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقيا والمهذرب ص ٢٠١ .

عبد الهادي التازي: جامع القرويين جـ ١ ص ٤٣ ـ ابن رحمون: شذر الذهب ص ٥ يذكر أن القائد هو محمد بن المنصور.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ١٦ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٦ - ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٦. والطبري وابن الأثير يذكران وقد سار بجماعة وسلاح مت البصرة - ابن خلدون: العبر جـ ٤ ص ٤.

<sup>(</sup>a) ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ \_ أبو الفدا: المختصر جـ ٢ ص ١١ ولم يحدد العدد \_ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٠ \_ 117 \_ 14

<sup>(</sup>٦) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٢ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٦ يـ

<sup>(</sup>٧) تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٦.

الميسرة وسليمان بن أبي جعفر على القلب (۱۱). لقد كان الجيش العباسي متفوقاً بالعدة والعدد على العلويين. لذلك كانت نتيجة المعركة محسوسة لصالح العباسيين. وبالواقع لم تكن هناك معركة بل مجزرة بدأت فجر يوم السبت  $\Lambda$  ذي الحجة  $\Lambda$  (۱۱ حزيران  $\Lambda$  م المصادف يوم التروية (۱۱ هقد زحف محمد بن سليمان على فخ حيث يخيم الحسين مع أنصاره وبدأت المناوشات مع ميسرة الجيش العباسي التي تراجعت أمام العلويين وفق خطة متفق عليها لإخراج الحسين وأنصاره من مواقعهم وكان أن اندفع الحسين وراءهم . عند ذلك حملت على العلويين ميمنة الجيش وأحاط بهم من الخلف وانقض عليهم العباس بن محمد وسليمان بن أبي جعفر ببقية الجيش فطحنوهم طحنة واحدة . وقتل الحسين مع أكثر أنصاره (۱۲) . فاحتز الجند

- (١) المكان نفسه ويذكر معاذ بن مسلم بدل أبي سليمان أبي جعفر.
- (٣) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٥١ ـ الطبري: تاريخ الرسل ج ٨ ص ١٩٧ ـ ويذكر الطبري تفاصيل المعركة: جاء الحسين مع أصحابه ستر عليهم ثلاثة من جيش محمد بن سليمان وكان الوعد الرأس بـ ٥٠٠ درهم، فغادر بنجويه غلام حسان يحمل رأساً. أما أصحاب محمد فقد عرقبوا الإبل فسقطت محاملها فقلبوهم وهزموهم. وكانوا خرجوا من تلك التنايا الذين خرجوا ما يلي محمد بن سليمان أقلهم وأكثرهم مما يلي موسى بن عيسى فأطبقوا علمهم.
- ويذكر الأصفهاني ما يلي: فكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد لهم شيئًا حتى أعذروا في الوادي وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم فطحنهم طحنة واحدة حتى قتل أكثر أصحاب الحسين. . Marcais: Berberie. P. 117.

رأسه وأحضروه إلى العباسيين (١) ثم جمعت الرؤوس فكانت أكشر من مئة رأس (١) من بينهم رأس سليمان بن عبدالله بن الحسن (١) . وأصيب الحسن بن محمد بن عبدالله بنشابة في عينه (١) ومع ذلك بقي يقاتل بانف حتى ناداه محمد بن سليمان عارضاً عليه الأمان (٥) فقيل: ولكن موسى بن عيسى أمر بقتله فضربه العباس بن محمد، مما أدى إلى غضب محمد بن سليمان خاصة وأن الحسن كان ابن خاله . وسويت القضية بينهم بأن عرضوا عليه رجلاً منهم ليقتله ثأراً للحسن (١) . وبقيت جثث القتلى ثلاثة أيام (١) ، لم يأذن العباسيون بدفنها حتى أكلتها الوحوش والطيور (٨) .

كانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ(١٠). وكثر شعر الشيعة في رثاء قتلاهم ومن ذلك

<sup>(</sup>۱) أبو الفدا: المختصر جـ ۲ ص ۱۱ ـ ابن الأثير جـ ٦ ص ٩٣ ـ الطبري: تاريخ الرسل جـ ٨ ص ١٩٧ وقد ورد ما يلي: فلما بلغوا ذي طوى لحق رجل من أهل خراسان يقول البشرى: البشرى هذا رأس الحسين: ـ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٩٥ ـ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: تاريخ إفريقيا والمعقوبي جـ ٢ ص ١٩٧ ـ المسعودي مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٥٦ ـ القيرواني: تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢٥١ ـ البزيوني: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ١٠ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٠ ـ روض القرطاس ص ١٠ ـ جنى زهرة الاس ص ١٠ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥١ ـ ابن خلدون: العبر جـ ٦ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٥١١.

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق الصفحة ذاتها وقد ورد ما يلي: وناداه محمد بن سليمان يا ابن خال لك
 الأمان.

<sup>(</sup>٦) مقاتل الطالبيين ص ٤٥١ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٢ ويذكر أنه أسر وضربت عنقه صبراً!

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٧ ـ جنى زهرة الأس ص ١٠ .

<sup>(</sup>٨) المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ مروج الذهب جـ ٢ ص ٢٥٧ ـ جدوة الاقتباس جـ ١ ص ١٦ جنى زهرة الأس ص ١٠.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الإسلامي العام ص ٤٢٠.

قول أحدهم (١):

فلاء بكين على الحسين بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة (١) الذي تركموه ليس بذى كفن تركوا بفخ غدوة في غير منزلة الوطن

<sup>(</sup>۱) المختصر جـ ۲ ص ۱۱ ـ مروج الذهب جـ ۲ ص ۲۵۷ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۱۷ - جنى زهرة الأس ص ۱۱ ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱۵۲.

 <sup>(</sup>۲) هو سليمان بن عبدالله شقيق إدريس.



# النَصِّ لُالشُّانِي

- ـ نتائج فشل الثورة المسلمة:
- أ ـ لجوء إدريس بن عبدالله إلى المغرب.
  - ب ـ تأسيس الدولة العلوية الإدريسية .
- \_ توسيع الدولة الجديدة وأثر ذلك التوسع.
- أ \_ أنظار العباسيين تتجه نحو إدريس الإمام .
- نهاية الإمام إدريس الأول (مؤسس الدولة على يد الرشيد العباسي).

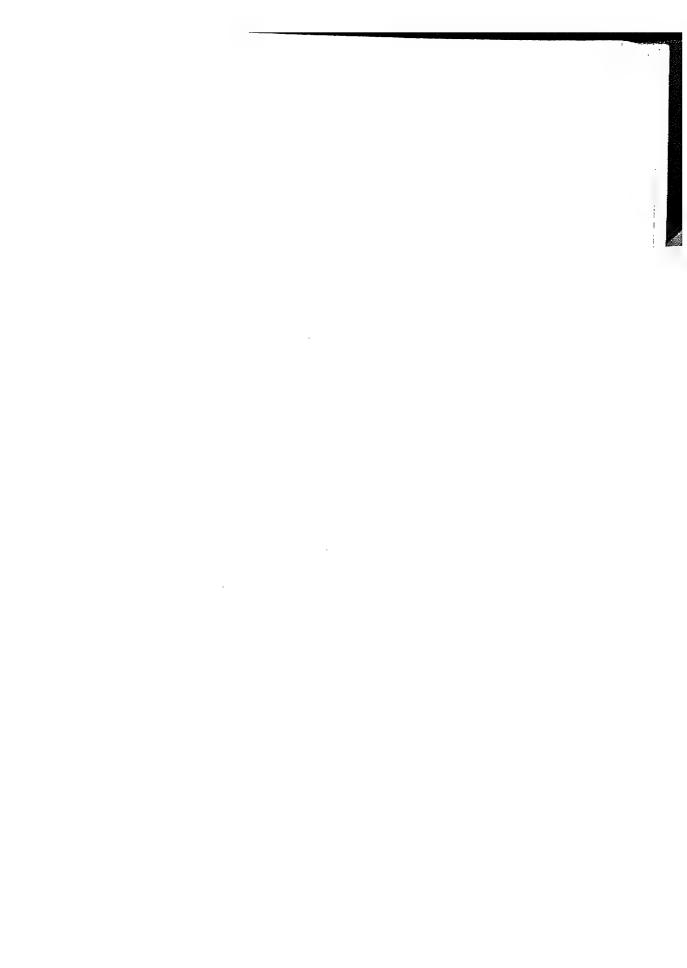

كان لفشل ثورة الحسين بن علي سنة ١٦٩ هـ / ٧٨٦ م نتائج سلبية على العلويين المشتركين فيها. فقد حاول العباسيون استئصالهم (١٠). ولكن يشاء القدر أن ينجو من تلك المجزرة إدريس وأخوه يحي (١٠). واختار إدريس طريق المغرب واختياره للمغرب ليس عبثاً بل عن تخطيط مدروس فأخوه يحي اتجه نحو الشرق، والمشرق كان مركز الدعوة العباسية وأكثره موال لهم، وإن ظهرت بوادر العصيان ضدهم فيبقى عباسي الولاء، ولا

Marçais: Berberie P. 117.

(Y) يحي بن عبدالله بن الحسن اشترك بثورة الحسن بن علي، فر بعد المعركة إلى بلاد الديلم في الشرق ودعا الناس إلى بيعته. فجهز الرشيد إليه جيشاً بقيادة الفضل بن يحي البرمكي، فكاتبه الفضل وبذل له الأمان فقبل يحي العرض شريطة أن يكون الأمان بخط الرشيد ويشهد فيه الأكابر وطلب اليمين منه. ففضل الرشيد ذلك وحضر يحي إلى بغداد فأكرمه الرشيد وبذل له المال. وأخيراً بعد أن طمأنه اعتقله ومات في سجنه السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ٣٣ - ٤٨٣ ـ البزيوني: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ١٠ وقد ورد ما يلي: فر يحي إلى بلاد الديلم، وكان سبب نكبة البرامكة الصلح مع يحي.

Julien: P 24.

Marcais: Berberie P. 117.

Larui: P. 105.

<sup>(</sup>١) الحسني: اللسان المعرب عن تهافت المعمرين حول المغرب ص ١٢٢.

تنجح فيه ثورة ناهيك عن قربه من دار الخلافة بغداد، فلا بد من اختيار مآ آخر فكان المغرب فهو من ناحية عسكرية بعيد عن الحكومة المركزية، وآ شبه ضائع بعد سقوط الأمويين ١٣٦ هـ / ٧٤٩ م تتجاذبه الآراء والأف الخارجية. لقد كان شبه مستقل عن أية سلطة مركزية سواء كانت في الشام في الأندلس ينتظر أي هاشمي، فكأن القدر هيأه لاستقبال إدريس والعامل المهم الذي دفع بإدريس إلى التوجه نحو المغرب ورغبه فيه راشد الأوربين الذي كان من أهل النجدة والشجاعة والحزم والق

(۱) راشد بن منصة الأوربي البربري، كانت قبيلته تقطن في صدر الإسلام سفح جبل زره وسهل سايس، سبي صغيراً مع أبيه في غزو موسى بن نصير وأرسل إلى المشرق (الحلي الدر النفيس باب ٢ فصل ٨). وهو الذي أشار على إدريس بالذهاب إلى المغرب أريد به البربر فإنه بلدنا: الدر النفيس باب ٢ فصل ٨- البكري: المغرب ص ١١٨ - وقاده إلى ولم مركز قبيلة أوربة. توفي عام ٨٨(١٠) ٣٠٨م ودفن بالقرب من ضريح الإمام إدريس بج زرهون في الجهة الجنوبية إلى يمين الخارج للمزارة العليا من الجامع الكبير - ابن القاضي جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ هامش رقم ١٥ الجزنائي: جنى زهرة الاس ص ١١ هامش رقم ٣٠. بينما يشير بعض المؤرخين أن راشداً قرشي النسب: الحسني اللسان المعرب ص ٢٧ السيوطي: ذكر نسب بعض الصحابة ص ١٩ ويذكر: راشد بن موسى القرشي - الدر النفي باب ٢ فصل ٨ وقد ورد ما يلي: وذكر بعضهم أنه من موالي العرب العلويين. والرأي الرائمة بربرى من أوربا. والقرشي سيد وليس مولى.

Hamet: histoire du Maghreb P. 10.

Marcais: Berberie P. 117.

Laroui P. 106

١١٤ - الاستقصاح ١٠٠ ص ١٥٣ - الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٨٨ -

Marcais: Berberie P. 117.

Hamet: P. 10.

Laroui: P. 166 un emissaire.

(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ١٦٨ و ١٧ ـ الحلبي: الـدر النفيس باب فصـل ، القيرواني: تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٤ ـ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١١ ـ ١٠ التقاضي: جذوة الاقتباس جـ١ ص ١٨ ـ ابن الخطيب: أعمال الإسلام ص ٨٩ ـ أبو.العا

والعقل والدين والنصيحة لآل البيت (١٠). وهنا برز إخلاص راشد لسيده إدريس، فعندما جد الهادي في طلب الحسنيين والبحث عنهم، بعث عيونه على الطرقات وجعل الرصاد في أطراف البلاد فلا يمر أحد حتى يعرف ويعلم صحة نسبه ومن أين قدم وإلى أين يسير (١٠). فجنب راشد سيده إدريس هذه الصعوبات إذ عمد إلى أسلوب التمويه فألبسه ثياباً قديمة ممزقة (١٠). وزاد على ذلك بأن صيره كالخادم له يأمره وينهاه (١٠). وإدريس على هذه الحال غادر الحجاز بعد أن ترك أهله وماله في المدينة (١٠). مغتنماً فرصة عودة الحجاج إلى ديارهم. فانسل مع حجاج مصر وإفريقيا (١٠) متخفياً مع راشد.

الإدريسي: الدرر البهية ص ٥ وقد ورد ما يلي: راشد مولى أخيه وقيل خادمه.
 الوافي في المسألة الشرقية ص ٢٠٠.

الرأي الراجع راشد مولي إدريس.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٨ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨.

ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨.

\_ جنى زهرة الآس ص ١١ \_ نبذ من روض القرطاس ص ٢.

ـ البكري: المغرب ص ١١٨.

<sup>(</sup>۲) الدر النفيس باب ۲ فصل ۸ ـ روض القرطاس ص ۱۸ .

سالاستقصا جـ ١ ص ١٥٣ و ١٥٤ . . Hamet: hist. du Mag. P. 10.

<sup>(</sup>٣) ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ ـ البكري: المغرب ص ١١٨ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ ابن أبي زرع نبذ من روض القرطاس ص ٢ . . Hamet: hist. du Mag. P. 10.

<sup>(</sup>٤) المغرب ص ١١٨ ـ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٤٨ ـ روض القرطاس ص ١٩ ونبذ من روض القرطاس ص ٢ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ ـ الحسين: الحلل البهية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) ابن رحمون: شذر الذهب ص ٢ وقد ورد ما يلي: وترك في المدينة بنتاً من صلبه اسمها فاطمة\_الدر النفيس باب ٢ فصل ٨: ترك في الحجاز أهله وماله ـ ابن عبد السلام: الـدر النفيس ص ١٥ ترك بالمدينة بنتاً اسمها فاطمة.

<sup>(</sup>٦) مقاتل الطالبيين ص ٤٨٨ ـ المغرب ص ١١٨ وقد جاء ما يلي: فخرج من جملة الحاج منحاشاً عن الناس. جامع القرويين جـ ١ ص ٤٣: خرج مع حجيج إفريقيا.

وركبا الاثنان البحر من ميناء ينبع إلى بلاد النوبة(١). ومنها تابعا السير حتى دخلا مصر(٢).

### إدريس في مصر:

وفي مصر كان للعلويين أنصار وعلى رأسهم صاحب بريدها وأضح (٢). مولى صالح بن أبي جعفر المنصور وكان شيعيًا (٢). بادر إدريس إلى الاتصال به. وما إن عرف بوجوده حتى أسرع إلى لقائه في مخبئه. وهنالك عمل على إخراجه من مصر بالسرعة الممكنة خشية عليه من عيون بني العباس

Hamet: hist. du Mag. P. 10.

<sup>(</sup>١) جامع القرويين جـ ١ ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص 17 – مقاتل الطالبيين ص 18.3 – جذوة الاقتباس جـ 1 ص 10 – جنی زهرة الآس ص 11 – الاستقصا جـ 1 ص 10.7 – النجوم الزاهرة جـ 1 ص 10.8 و 10.8 الإعلام ص 10.8 – المختصر جـ 10.8 ص 10.8 – المختصر جـ 10.8 ص 10.8 – المختصر حـ 10.8 بالملدان ص 10.8 – الكرام المغرب 10.8 – المناب الملدان ص 10.8 – جامع القرويين جـ 1.8 ص 10.8 – المغرب ما 10.8 – اللدر النفيس باب 10.8 فصل 10.8 وقد جاء ما يلي: يا مصر حل بأرضه التأنيس لما غشى له المرتضى إدريس – الحلل البهية ص 10.8 – المفاخر العلية باب 10.8 ص 10.8 – مؤلف مجهول: في ذكر الأدارسة بالمغرب الأقصى ص 10.8

<sup>(</sup>٣) الكامل جـ ٦ ص ٩٣ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٨ ـ جني زهرة الآس ص ١١ النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٤٠ و ٥٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٢ ـ المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ تاريخ إفريقيا ص ٢١٠ ـ مختصر كتاب البلدان ص ٨٠ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٨٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٠ ـ وواضح هو ابن عبدالله الخصي كان من المقربين من أبي جعفر المنصور ولاه المهدي على مصر بعد عزل عيسى بن لقمان في جمادي الآخرة الأول ١٦٢ هـ / ٧٧٧ ودخلها نهار السبت ٢٤ جمادي الأول ١٦٢ هـ / ٧٧٧ م ولكنه عزل عنها بعد ٤ أشهر من العام نفسه وذلك في رمضان واستمر على البريد حتى قتل: النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ المختصر: جـ ٧ ص ١١ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٣ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٨ ويذكر أن واضح: كان رافضياً خبيثاً مختصر كتاب البلدان ص ٨٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٠ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ مؤلف مجهول في ذكر الأدارسة بالمغرب الأقصى ص ٤٥٤ ـ

والوالي سليمان بن علي (١) فقرر أن ينقله مع قافلة البريد إلى خارج حدود مصر (١) لأن القافلة معفية من التفتيش ومن التدقيق بهوية موظفيها لأنهم من

- (١) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٣ ـ روض القرطاس ص ١٨.
  - (٢) المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ الكامل جـ ٦ ص ٩٣.
    - ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٨.
      - ـ النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٥٩.
      - ـ مختصر كتاب البلدان ص ٨٠.
        - ـ جنى زهرة الأس ص ١١.
      - ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٢ و ١٥٣.
        - ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٨٣.
  - ـ تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ١٠.
    - ـ الحلل البهية ص ٨٩.
- ـ مؤرخ مجهول: في ذكر الأدارسة بالمغرب الأقصى ص ٤٥٤. وقد ساق مؤرخون آخرون (البكري والحلبي والأصفهاني وابن أبي زرع) رواية أضعف من الرواية الأولى وهذا نصها:

دخلا مصر ليلا فبينما هما متحيرون يمشيان في بعض طرقها لا هداية لهما بالبلاد إذ مرا بدار مشيدة يدل ظاهرها على باطنها ونعمة أهلها. فجلسا في دكان على باب الدار فرأهما صاحب الدار فعرف فيهما الحجازية وتوسم في خلقتهما الغريبة . فقال: أخالكما غريبين قالا: نعم، قال: وأراكما مدنيين. قالا: نعم نحن كما ظننت (فإذا الرجل من موالي بني العباس بينما يذكر ابن أبي زرع (إن الرجل من شيعة أهل البيت ومواليهم ص ١٧). فقام إليه راشد وقد توسم فيه الخير. فقال له: يا هذا قد أردت أن ألقي إليك شيئاً ولست أفعل حتى تعطيني موثقاً أن تفعل إحدى خلتين: إما آويتنا وتتقرب إلى الله بالإحسان إلينا وحفظت فينا نبيك محمد (ص). وإن كرهت ما ألقيته إليك سترته علينا. فأعطاه على ذلك موثقاً. فقال له: هذا إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي (ع) خرج من موضعه مع حسين بن علي فسلم من القتل وقد جئت به أريد بلاد لبربر فإنه بلدنـا لعلـه يأمــن فيه ويعجــز من يطلبـه. فأدخلهما منزله وسيرهما حتى تهيأ خروج رفقه إلى إفريقيا. فاكترى لهما جمـلاً وزودهمـا وكساهما. فلما عزم القوم على الشخوص قال لهما: إن للأمير مسالحلا يجوز أحد إلاَّ فتشوه. وهاهنا طريق اعرفها لا يسلكها الناس فأنا أحمل هذا الفتي يعني إدريس في هذه الطريق الغامضة البعيدة فألقاك به (يقول لراشد) في موضع كذا. وهناك تنقطع مسالح مصر فركب راشد في إحدى شقتي المحمل ووضع قناعه في الشق الآخر. ومضى مع الناس في القافلة وخرج الرجل على فرس له وحمل إدريس على فرس أخرى فمضى به في الطريق الغامضة وهي مسيرة أيام حتى تقدم الرفقة =

الأشخاص المخلصين للخليفة. وهكذا استغل واضح مركزه لإنقاذ إدريس فحمله مع راشد إلى خارج حدود مصر. ولما أصبح بمأمن من مسالح التفتيش انفصل مع راشد عن قافلة البريد بعد أن ودع واضحاً وشكره. وسار الاثنان حتى دخلا القيروان (١٠). ولقد دفع واضح حياته ثمن هذا العمل فصلبه هرون الرشيد (١٠).

وأقاما ينتظرانها حتى وردت فركب إدريس مع راشد. المغرب ص ١١٨ و١١٩ ـ مقاتل الطالبيين ص ٨٨٨ ـ الدر النفيس فصل ٨.

وضعف هذه الرواية يظهر في النقاط التالية :

اولاً: لا تذكر الرواية أنه كان بمصر أنصار لإدريس أو لآل البيت وإلا ذكر ابن أبي زرع فرواية البكرى تناقض ذلك.

ثانياً: ليس معقولاً أن يصل إدريس إلى مصر ويتجول في طرقاتها خائفاً دون أن يلفت نظر أنصار العباسيين فيها.

ثالثاً: إن الرجل الذي أخرج إدريس إلى خارج مصر كان عباسي الولاء حسب وجهة نظر البكري فكيف يقدم على هذا العمل لعدو له ولأسياده؟!

رابعاً: يضيف ابن أبي زرع في الرواية نفسها ص ١٨: فاتصل خبرهما بعلي بن سليمان الهاشمي عامل مصر فبعث إلى الرجل الذي هما عنده. فقال له أنه رفع إلي خبر الرجلين اللذين هما عندك في منزلك مخفيان. وإن أمير المؤمنين قد كتب إلى في أمر الحسنيين والبحث عن من وجد منهم، وقد بعث عيونه على الطرقات وجعل الرجال في أطراف البلاد فلا يمر أحد من الناس حتى يعرف ويعلم صحة نسبه وحاله ومن أين قدم وإلى أين يسير وإني أكره أن أتعرض لدماء أهل البيت وأن ينالهم أذى بسببي. فلك الأمان ولهما. فر إليهما واعلمهما بمقالي لك وقل لهما يخرجان من عملي لئلا يصل خبرهما إلى الهادي فيخرجهم من يدي (قد ورد اسم المهدي بدل اسم الهادي. وهذا دليل ضعف الرواية وقد أجلتكم ثلاثة أيام. ومتى كان البعاسيون يعطفون على العلويين في حال الثورات.

خامساً: بعد أن أسس الإمام إدريس دولة في المغرب افتضح أمر واضح الذي قام بالعملية (عملية التهريب) فأمر الرشيد بقتله وصلبه. وهذا يدل على أنه هو الذي قام بالعملية وليس الرجل صاحب الدار.

(۱) روض القرطاس ص ۱۸ ـ ونبذ من روض القرطاس ص ۲ ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱۰۵ ـ الدر النفيس فصل ۸ باب ۲ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٦.

(٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٣ ـ مختصر كتاب البلدان ص ٨٠ ـ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ ـ ـ =

## إدريس في القيروان :

وصل إدريس إلى القيروان ومعه راشد فأقاما بها مدة(١) زمن واليها يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب(٢).

كانت القيروان لا تزال على ولا ثها للعباسيين وواليها يخضع مباشرة للخليفة في بغداد ويتلقى الأوامر منه. فخاف إدريس وقرر الرحيل إلى بلد تتلاشى فيه سلطة بغداد فسار متخفياً مع مولاه راشد حتى حلا في تلمسان أياماً ثم غادرها إلى طنجة ، فاجتاز تلمسان أياماً ثم غادرها إلى طنجة ، فاجتاز

<sup>=</sup> تاريخ الإسلام ص ١٠ ـ شذر الذهب ص ٢ هذه المصادر تشير إلى مقتل واضح على يد الرشيد.

بينما ابن الأثير في الكامل جـ ٦ ص ٩٣ يذكر أن القتل كان على يد الهادي والطبري في تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ۱۸ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ وفي ذلك يقول:

لإدريس بــن عبـــدالله نور تفــور القيروان به تنور ــ جذوة الاقتباس جــ ١ ص ١٨.

<sup>(</sup>۲) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ولاه أبو جعفر المنصور على إفريقيا ١٥٥ هـ / ٧٧٢ م بعد اشتداد ثورة الخوارج الأباضية بقيادة أبي حاتم فهزمه يزيد بن حاتم ونظم شؤون القيروان واستمر على ولايته طيلة عهدي المهدي والهادي حتى وفاته سنة ١٧١ هـ / ٧٨٧م في عهد الرشيد ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٧٩ ـ ١٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٣٢ و ١٣٣٠ لaroui: P. 106: Rawah ben Hatim.

 <sup>(</sup>٣) عندما خرج إدريس من القيروان ألبسه راشد مدرعة صوف خشنة وعمامة كذلك وصار يأمره جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ روض القرطاس ص ١٨ و ١٩ ونبذ من روض القرطاس ص ١ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ روض الاقتباس ص ١٩ ونبذ ص ١ ـ اللجائي: المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٦ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ وتلمسان مدينة إسلامية بالمغرب الأوسط تبعد ١٣٨ كلم عن مرسى وهران جنوباً. و ٨٠ كلم عن وجدة شرقاً. تبعد عن البحر المتوسط إلى الداخل ٦٠ كلم تنبسط أمامها سهول خصبة. =

وادي ملوية (١) ودخل السوس الأدني (٢) .

#### إدريس في طنجة:

وصل إدريس إلى طنجة (٣) وشرع يدرس أحوالها، كانت طنجة خارجة عن سلطة بغداد، لكنها المركز الرئيسي للعبور إلى الأندلس تعج

- كانت في الأصل قرية بربرية ثم احتلها الرومان وأنشأوا بها معسكراً سموه بومارية ولما جاء الإسلام فتحها أبو المهاجر دينار سنة ٥٥ هـ/ ١٧٧ م ثم دخلها عقبة في ولايته الشانية للمغرب. وتقع الآن في جمهورية الجزائر ـ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٤ هامش رقم ٣٠.

  ٣٩.
- (١). الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ ـ روض القرطاس ص ١٩ ونبذ ص ١ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨. وملوية نهر ينبع من ملتقى أطلس المتوسط بالأطلس الكبير يجري في اتجاه شمالي شرقي يصب في البحر المتوسط بين السعيدية ومليلة طوله ٤٨٠ كلم ويشكل الحد الفاصل بين المغربين الأدنى والأوسط. جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٨ هامش رقم ١٧.
- (۲) السلاوي: الاستقصا جـ ۱ ص ١٥٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ١٨ ـ روض القرطاس ص ١٩ ونبذ ص ١٩ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨. والسوس الأدنى يمتد بين وادي ملوية ووادي أم الربيع وهو أخصب بلاد المغرب. ووادي أم الربيع نهر بالمغرب يتلقى مياهه من جبال الأطلس المتوسط قرب جنيفرة ويصب في المحيط الأطلسي عند مدينة أزمور طوله ٢٠٠ كلم ـ ابن القاضى: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ هامش رقم ١٨.
- (٣) السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ١٩ ونبذ من روض القرطاس ص ١ ـ الجزنائي: جني زهرة الآس ص ١٦ ـ أبو الفدا: المختصر جـ ٢ ص ١١ ـ التازي: جامع القرويين جـ ١ ص ٣٠ ـ اللجائي: الهمذاني: مختصر كتاب البلدان ص ٨٠ ـ ابن رحمون: شذر الذهب ص ١ ـ اللجائي: المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٦ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ١ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٦ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ٢٠٠٥ السيوطي: نسب الصحابة ص ٢٠ ـ الحابية ص ٢٠ ـ الحدابية ص ٢٠ ـ الحدابية ص ٢٠ ـ الحدابية ص ٢٠ ـ العدابية العدابية ص ٢٠ ـ العدابية العدابية ص ٢٠ ـ العدابية العداب

وطنجة مدينة بالمغرب الأقصى كانت قاعدة البلاد قبل الفتح الإسلامي: القلقشندي: صبح الأعشى جد ٥ ص ١٧٠.

طنجة افي الإقليم الرابع على ساحل البحر مقابل الجزيرة الخضراء \_ ياقوت معجم البلدان ص ٤٧.

بالعديد من الناس ذوي الإتجاهات المتباينة الذين لا يمكن الوثوق بهم والاعتماد عليهم، وهي أيضاً مهددة من دولة الأمويين في الأندلس، ناهيك عن قلة أنصاره فيها. لذلك قرر مغادرتها لأنها لا تحقق طموحه (۱۰). فيمم شطر جبل زرهون حيث تقيم قبيلة أوربة. ويبدو وأن الذي أوحى إليه بهذا الرأي هو مولاه راشد. وهذا يقوي الاعتقاد بنسب راشد الأوربي البربري، فوصلا إلى مدينة وليلي (۱۲ قاعدة زرهون في عرة ربيع الأول ۱۷۲ه -/ ۹ آب مدينة متوسطة كثيرة المياه والزيتون محاطة بسور عظيم

<sup>(</sup>١) روض الْقَرطاس ص ١٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩.

\_ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٨.

<sup>(</sup>٢) البزيوني: دول الإسلام ص ١٠ ـ ابن رحمون شذر الذهب ص ٢٠٠ ابن رحمون شدر الذهب ص ٢٠٠ .10 \_ الحسني الحلل البهية ص ٨٩ \_ اللجائي: المفاخر العلية باب ٥ ص ٢١ باب ٥ ص ٦١ \_ الزياني: بغية الناظر (أرجوزة) ـ أبو العلاء الإدريسي الدرر البهية ص ٥ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ونبذ ص Marcais: Berberie P. 122. ٢ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ \_ القلقشندي: صبح الأعشى جـ ٥ ص ٨٠ \_ الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ \_ السيوطي: نسب الصحابة ص ١٩ ـ ابن زاكور المعرب المبين ص ٢٢ ـ الطبري: تاريخ الرسل جـ ٨ ص ١٩٨. Laroui: P. 106. ١٩٨ ـ ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٣ ـ القيرواني: تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ ـ الجزنائي: جني زهرة الآس ص ١٢ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ ـ الشميل: الوافي ص ١٤٠ ويسميها وليه وليلي مدينة قديمة تقع على السفح الجنوبي لجبل زرهون تبعـد عن مكنـاس ٢٨ كلـم شمالاً. كان يطلق عليها اسم مقر فرعون ومؤسسوها الأوائل مجهولون ويقال أنهم من القبط. كانت معروفة قبل مجيء الرومان إلى المغرب، وكانت عاصمة الملك جوبا البربري (٢٥ ق. م ـ ٢٤ ب. م) وبعد الاحتلال الروماني (٤٠ ـ ٥٤ ب. م) أصبحت حاضرة من حواضر موريتانيا الطنجية وأطلق عليها اسم فولوبليس وكان يقيم فيها الحاكم الروماني. ولكن شأنها بدأ يضعف في نهاية القرن الثالث ب. م. بعدوفاة الامبراطور بروبوس ٢٧٦ – ٢٨١ ب. م. وظلت مسكونة من البربر إلى نهاية القرن الثامن الميلادي وعرفت باسم وليلي. وقد انتعشت بعد دخول الإمام إدريس الأول إلى المغرب واتخاذها قاعدة له. لكنها فقدت أهميتها بعد تَأسيس مدينة فاس: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ هامش رقم ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) دول الإسلام ص ١٠ ـ الدرر البهية ص ٥ ـ روض القرطاس ص ١٩ ونبذ ص ٢ الحلبي :=

(انظر المصدر رقم ٣) وحلا ضيفين على أميرها إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوروبي(١).

### استقرار إدريس في وليلي:

كان راشد لا يزال يحتفظ منذ طفولته ببعض عادات الربر والتي أخذ بعضها عن والده. فقدم سيده إلى نسيبه الذي رحب بضيفه وأكرمه(٢). وكان

الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ ـ الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ وقد ورد ما يلي: أول آل البيت قدوماً إلى المغرب. ابن الخطيب: أعمال الإسلام ص ١٩٠ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ ـ التازي: جامع القرويين جـ ١ ص ٣٤ وقد ورد ما يلي: وصل في وقت أرفع فيه السكان على اختيار قائد من آل البيت للاستقلال عن خلافة المشرق.

ـ الشميل: الوافي في المسألة الشرقية ص ٢٠٠.

Levi provencal: Extraits des historiens arabes du Maroc Paris 1948 P. 16 - 17.

(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۱۹ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۱۹ ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱۹ ويذكر نزول إدريس على ابن عبد الحميد وفي الصفحة ۱۵۵ يذكر اسم إسحق بسن محمد بن عبد الحميد ـ سلوة الأنفاس جـ ۱ ص ۷۰ ويسميه عبد الحميد أو محمد بن عبد الحميد ـ أعمال الإسلام ص ۱۹ ويسميه عبد الحميد الأوربسي ـ نبذ من روض القرطاس ص ۲ ويسميه عبد الحميد ـ البزيوني: دول الإسلام ص ۱۱.

ـ ابن رحمون: شذر الذهب ص ويسميه عبد الحميد الأوربي.

- الحسنى: الحلل البهية ص ٨٩.

ـ اللجائي: المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٦: عبد الحميد الأوربي.

ـ الزياني: بغية الناظر: أرجوزة.

وصل وليلي على عبد الحميد أمير أوروبا فنال ما يريد أبو العلاء الإدريسي: الدرر البهية ص ٥ ويسميه عبد الحميد. الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ ـ الوافي ص ٢٠٠ ويسميه محمد بن عبد الحميد.

Hamlet: hist. du Mag. P. 10.

الرأي المرجح هو ما ذكر ابن أبي زرع في روض القرطاس ص ١٩ وابن أبي زرع أكثر المؤرخين المغاربة ثقة اذ يذكر اسم الأمير اسحق بن عبد الحميد.

(٧) ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ١٩ ونبذ =

إسحق رجلاً مستنيراً (١). أقام إدريس في ضيافته ستة أشهر (١) أمن فيها واطمأن بانت خلالها شمائله الحميدة الموروثة عن آبائه وأجداده.

فكان حليماً كريماً حسن الطوية صادق النية متواضعاً بليغاً متفقهاً في الإسلام (٢٠). وأكب إدريس على تثقيف مضيفه وتعليمه أصول الإسلام وأحكامه، فازداد تعلق إسحق بإدريس لما رأى هذه الصفات فخلع طاعة العباسيين (١٠) وبايعه بالإمامة (٥٠). واغتنم مناسبة حلول شهر رمضان من ذلك العام فجمع أقاربه الأوربيين وقدم إليهم الإمام إدريس سليل رسول

في روض القرطاس ص ٢ وقد ورد ما يلي: أكرمه خاصة بعد ما عرف نسبه أنزله داره وتولى خدمته \_ اللجائي: المفاخر العلية ص ٦٦ وقد ورد ما يلي: أن عبد الحميد كان يقول لما سمع ما وقع بأولاد سيدتنا فاطمة:

<sup>(</sup>۱) وصفته بعض المصادر بالمعتزلي ولكنها لم تورد شيئاً عن أقواله وأفعاله التي تدل على اعتزاله وهذه المصادر هي: المفاخر العلية ص ٣٦ ـ الزياني: بغية الناظر ـ الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ ـ الحسني: اللسان المعرب ص ١٣٢ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩ ـ روض القرطاس ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ روض القرطاس ص ١٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ الجزنائي: جني زهرة الآس ص ١٢ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ١٧٠ البزيوني: دول الإسلام ص ١١ ـ المفاخر العلية ص ٢٦ ـ أبو العلاء الإدريسي: الدرر البهية ص ٥: وأقام عنده إلى يوم الجمعة ٤ رمضان ١٧٧ هـ / ١١ آذار ٢٧٩ م ـ نبذ ص ١٢ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ٨ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١: أقام عنده أشهراً.

<sup>(</sup>٣) أفرد الحلبي في الدر النفيس فصلاً لكل صفة من هذه الصفات: الباب الثاني الفصل الثالث من حكمه وكرمه ، الرابع في صدق نيته وحسن طويته والخامس في بلاغته وشجاعته وعلمه .

<sup>(</sup>٤) كانت طاعة إسحاق للعباسيين اسمية فقط إذ لم يكن لهم سلطة فعلية على المغرب الأقصى .

<sup>(</sup>٥) لم يبايعه على الخلافة لأن هناك خليفة واحد للمسلمين.

Julien P. 84. Laroui: P. 106

الله ص \_ وبين لهم حلمه وعلمه وكمال دينه (١). فقالوا له: الحمد لله الذي أتانا به وشرفنا بجواره فهو سيدنا ونحن عبيده نموت بين يديه. فما تريد منا؟ قال تبايعونه. فالوا سمعاً وطاعة ما منا من يتوقف عن بيعته وما يريد (١).

فبايعوه بمدينة وليلي يوم الجمعة ٤ رمضان ١٧٢ هـ / ٦ شباط ٢٨٩م  $^{(7)}$  على السمع والطاعة والقيام بأمره والاقتداء به في صلواتهم وغزواتهم وساثر أحكامهم  $^{(1)}$ . كانت قبيلة أوربة وفيرة العدد قوية الشكيمة تفرض سيطرتها

Hamet: hist, du Mag. P. 10

<sup>(</sup>١) ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٢٠ ـ ابن خلدون: العبر جـ ٦ ص ١٤٧: وجمع البرابر على دعوته ـ البزيوني: دول الإسلام ص ١١ ـ اللجائي: المفاخر العلية ص ٦٦ ـ نبذ من روض القرطاس ص ٢ ـ الدر النفيس فصل ٨ ـ اللسان المعرب ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۲۰ ونبذ ص ۲ ـ السلاوي: الاستقصا جـ ۱ ص ۱۰۰ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۰ ـ ابن خلدون العبر جـ ۳ ص ۱۶۷ ـ ابن الأثير: الكامل جـ ۳ ص ۹۳ وقد جاء: فاستجاب له من بها من البربر ـ الطبري: تاريخ الرسل جـ ۸ ص ۱۹۸ وقد جاء فاستجاب له من بها وبأعراضها من البربر وكذلك عند القيرواني في تاريخ إفريقيا ص ۱۹۸ ـ الكتاني: سلوة الأنفاس جـ ۱ ص ۷۰: جميع البربر على مبايعته ـ اللسان المعرب ص ۲۱ ـ البزيوني: دول الإسلام ص ۱۱ ـ الحلبي: الدر النفيس فصل ۸ الشميل: الوافي ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٠ - الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ - الجزنائي: جني زهرة الآس ص ١٧ وقد ورد ما يلي: دخل رمضان بايعه جميع قبائل البربر - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ - سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠: البيعة ١٤ رمضان - اللسان المعرب ص ١٢٣ - دول الإسلام ص ١١ ابن رحمون: شذر الذهب: فصل خاص بالأدارسة - الحلل البهية ص ٨٥: المبايعة ١٧٢ هـ / ٧٨٨ م - المفاخر العلية ص ٢٧ - الدرر البهية ص ٥ - نبذ من روض القرطاس ص ٢ المبايعة ١٤ رمضان - التازي: جامع القرويين جـ ١ ص ٤٣ البيعة الجمعة ١٤ رمضان ١٧٧ هـ / ٢٠ آذار ٧٨٩ - اللر النفيس باب ٢ فصل ٨ - المعرب المبين ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١ ـ ابن عذارى: البيان المغرب جـ ١ ص ٨٣: أطاعوه وعظموه وقدموه على أنفسهم ـ الدر النفيس فصل ١٠ باب ٢ روض القرطاس ص ٢٠.

على منطقة زرهون(١). اجتمعت حول الإمام إدريس ونصرته، ودعت القبائل المجاورة لمبايعته، فلبت الدعوة وبايعته قبيلتا مغيلة وصدينة(١).

بعد أن تلقى الإمام إدريس بيعة أنصاره الأوائل خطب فيهم خطبة مختصرة معبرة.

#### نص الخطبة (٣):

وبعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله قال: أيها الناس لا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الحق، لا تجدونه عند غيرنا وكانت هذه الخطبة تفصح على إيجازها عن أهداف إدريس الذي يرى الخلافة في آل البيت. (الحق الإلهي).

ولما انتشر نبأ مبايعة الإمام إدريس في وليلي وفدت عليه مبايعة قبائل زناتة وزواغة وسدراتة وغياثة ومكناسة وغمارة (٣) وكافة البربر في المغرب الأقصى.

<sup>(</sup>١) السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٢٠ ونبذ ص ٢ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ ـ أبو العلاء الإدريسي: الدرر البهية ص ٥.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ البزيوني: دول الإسلام ص ١١ ـ الزياني بغية الناظر (أرجوزة) ـ جلاوة الاقتباس جـ ١ ص ١٥ ويذكر ابن القاضي أن قبيلتي صدينة ومغيلة من البربر البرانس.

Hamet: hist. du Mag. P. 10.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ الـدر النفيس باب ٢ فصـل ٥ ـ الشـميل: الوافـي ص ٢٠٠ ـ الحسي: الحلل البهية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٥ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٢٠ ونبذ ص ٢ . Hamet: hist. du Mag. P. 10. ٢ ـ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٢ وقد ورد ما يلي: فبايعته جميع قبائل البربر ـ ابن الأبار الملة السيراء ص ٣٩٥ وقد ورد ما يلي: فاستجاب له من بها وبأعراضها من البربر ـ ابن خلدون الحلة السيراء ص ١٤٧ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١ وقد ورد ما يلي: فاستجابت له القبائل الريفية =

وبعد أن بايعته هذه الجموع الغفيرة انطلق يجاهد لنشر الإسلام ومحاربة البدع الخارجية فجند جيشاً من البربر(١) وخرج غازياً بلاد تامسنا(١) ، ففتح أولاً مدينة شالة(١) ثم أتبعها بسائر البلاد وحصونها(١) . ثم

(٢) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ جني زهرة الآس ص ١٢ روض القرطاس ص ٢٠ ـ أعمال الإعلام ص ١٩١ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ دول الإسلام ص ١١ القرطاس ص ٢٠ ـ أعمال الإعلام ص ١٩١ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ دول الإسلام ص ١١ الدرر البهية ص ٥ الدر البهية ص ١٥ الدر البهية ص ١٥ الدر البهية ص ١٥ الدر النفيس باب فصل ١٠ تامسنا هي المنطقة الواقعة بين وادي أبي رقراق شما لا ووادي أم الربيع جنوباً ويطلق عليها اسم الشاوية Hamet. P. 10

Hamet P. 10.

(٣) الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٣ ـ ابن المقاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ ـ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٢٠ ـ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ ـ الدرر البهية ص ٥ شالة مدينة تقع بالقرب من مصب نهر أبي رقراق، كانت قرية بربرية، أنشأ بها القرطاجيون مركزاً عرف باسم سلفيس ثم احتلتها الرومان مدة ٠٠٠ سنة إلى أن ضعف أمرهم فضعفت ويقال أن الوندال هم الذين ضربوها أثناء عبورهم إلى المغرب. وقد فتحها عقبة بن نافع عام ٢٦ هـ / ٢٨٣ م وأسلم أهلها على يديه ثم ارتدوا إلى أن أسلموا ثانية على يد موسى بن نصير. ثم افتتحها الإمام إدريس سنة يديه ثم ارتدوا إلى أن أسلموا ثانية على يد موسى بن نصير. ثم افتتحها الإمام إدريس سنة هامش رقم ٢٢ ـ جني زهرة الآس ص ١٣ هامش رقم ٢٢ ـ جني زهرة الآس ص ٣٠

(٤) يقول الحلبي في الدر النفيس بعد فتح تامنا في الفصل العاشر من الباب الثاني ما يلي:

هنيئاً أهـل تامـسنا أتـاكم طالـع السنا
بادريس بـن عبدالله حزتــم غاية الحسنا

وغيرها \_ البزيوني: دول الإسلام ص ١١ \_ الزياني: بغية الناظر \_ الحلبي: الدر النفيس باب
 ٢ فصل ١٠ \_ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ وقد ورد ما يلي: وجمع البرابر على مبايعته والقيام بدعوته \_ اللسان المعرب: ص ١٢٣ \_ ابن زاكور: المعرب المبين ص ٢٢ \_ اللجائي: المفاخر العلية ص ٢٠ \_ اللجائي: المفاخر العلية ص ٥ .

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ١٥٦ وقد ورد ما يلي: الجيش من وجوه زناتة ا وأوربة ١٥٦ وقد ورد ما يلي: الجيش من وجوه زناتة ا وأوربة ٢٠ ص ١٠ أعمال من الوطاس ص ٢٠ أعمال الإعلام ص ١٩١ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ١٧ الدرر البهية ص ٥ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠.

سار إلى بلاد تادلا(۱) ففتحها وبلغ ماسة(۱). وكان أكثر سكان هذه المناطق يدينون باليهودية والنصرانية والمجموسية(۱) والإسلام بها قليل(۱) فنشره في ربوعهم(۱). وبعد أن أتم معركة الجهاد الأولى بنجاح عاد الإمام إدريس إلى قاعدته وليلي في ذي الحجة من العام نفسه(۱). وأقام طيلة محرم

Hamet: P. 10.

(۱) جنى زهرة الآس ص ١٣ ـ روض القرطاس ص ٢٠ ونبذ ص ٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٦٠ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١ ـ جامع القرويين جـ ١ ص ٤٤ ـ اللسان المعرب ص ٢٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ الحلل البهية ص ٨٥ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ . المفاخر العلية باب ٥ ص ٧ ـ الدر ر البهية ص ٥ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ . وبلاد تادلا إقليم بوسط المغرب ينسب إلى قصية تادلا الواقعة على وادي أم الربيع جنوب فينفرة وشمال بني ملال: جني زهرة الآس ص ١٣ هامش رقم ٣٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠ هامش رقم ٣٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص

(٢) جنى زهرة الأس ص ١٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١.

. (٣) ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١ وقد ورد ما يلي: وكان منهم كثير على دين النصرانية \_ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ وقد ورد ما يلي: وكان أكثر هذه البلاد على دين النصرانية \_ السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ \_ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ٢٠ ونبذ ص ٣ \_ الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٣ \_ الحلبي: الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ دول الإسلام ص ١١ \_ شذر الذهب ص ٢ \_ الحلل البهية ص ٨٩ \_ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ \_ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ وقد ورد ما يلي: وكان أكثر أهل هذه البلاد على دين النصرانية واليهودية والمجوسية والاعتزال.

Hamet: hist. du Mag. P. 10 - Marcais: Berberie P. 122.

- (٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ جني زهرة الأس ص ١٣ ـ روض القرطاس ص ٢٠ ـ تاريخ دول
   الإسلام ص ١١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ .
- (0) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ جنى زهرة الآس ص ١٣ ـ روض القرطاس ص ٢٠ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٦ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ ـ دول الإسلام ص ١١ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ ـ نبذ ص ٣ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٨٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ ـ نبذ ص ٣ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٥٠ ـ du Mag. P. 10
- (٦) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ روض القرطاس ص ٢٠ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١.

1 المغرب الأقصى يدين أهلها بغير الإسلام مثل فندلاوة ومديونة وبهلولة وقلاع المغرب الأقصى يدين أهلها بغير الإسلام مثل فندلاوة ومديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازاز (۱٬۰ ويبدو أن أكثرية السكان انقادوا للإمام إدريس بسهولة . ولم يستعمل العنف والشدة إلا مع من رفض واستكبر . وهكذا بسط الإمام إدريس سلطته على المغرب الأقصى ونشر الإسلام في ربوعه حتى إنه لم يبق فيه مكان لديانة أخرى منذ ذلك الحين (۱٬۰ وهذا لا يعني أن الإسلام لم ينتشر في المغرب قبل الإمام إدريس . ولكن الفاتحين الأوائل اعتمدوا على الناحية العسكرية أكثر من اعتمادهم الى الإقناع ، فكان همهم التوسع في الفتح . أما نشر الإسلام فيأتي في المرتبة الثانية . وإن قام بعضهم بتعليم البربر مبادىء الإسلام وشرائعه ، ولكنها كانت محاولة فردية تزول بزوال القائمين بها . وهذا يفسر كشرة ارتدادهم عن الإسلام بعد كل معركة ينهزم فيها العرب وهذا يفسر كثرة ارتدادهم عن الإسلام بعد كل معركة ينهزم فيها العرب أمامهم . هذا وقد اعتنقوا مبادىء الخوارج . فلما جاءهم الإمام إدريس لم يكن همه الفتح بقدر ما كان نشر الإسلام . وقفل الإمام عائداً إلى وليلي في منتصف شهر جمادي الآخرة ۱۷۳ هـ / ۲۸۸ م (۱٬۰ للاستعداد لجولة جهادية جديدة ، فأقام بها مدة شهر ثم نفر في منتصف رجب ۱۷۳ هـ / ۸ كانون الثاني نالئي

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ١٥٦ ـ روض القرطاس ص ٢٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ ويذكر السنة ١٧٣ هـ / ٧٨٩ م ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ السنة ١٧٣ هـ / ٧٨٩ م.

<sup>(</sup>۲) السلاوي: الاستقصا جـ ۱ ص ١٥٦ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ٢١ ـ روض القرطاس ص ٢١ ونبذ ص ٣ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٦ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ١٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ وقد ورد ما يلي: وفي عام ١٧٣ هـ / ٢٨٩ م خرج لغزو الحصون والمعاقل التي ما زالت بأيدي أصحابها من اليهود والنصاري.

<sup>(</sup>٣) الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠.

<sup>(</sup>٤) السلاوي: الاستقصا جـ ١ ص ١٥٦ ـ ابن أبي زرع : روض القرطاس ص ٢١ ـ الحلبي الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ ـ البزيوني: تاريخ دول الإسلام ص ١١ .

٧٨٩ م(١) قاصداً تلمسان (١) في المغرب الأوسط. كانت تقيم بها قبائل مغراوة وبني يفرن الزناتيين (١) ، وأميرها محمد بن خزر من ولد صولات المغراوي (١) . نزل الإمام خارجها فأسرع إليه أميرها عارضاً الصلح والمبايعة . واستقبله الإمام بالترحاب وأعطاه الأمان (١) . وجرت مبايعة عامة من الأمير والسكان الذين رحبوا بالإمام وسلموه مدينتهم صلحا (١) . وأمر بتعليم السكان القرآن وباشر بتشييد مسجد للمدينة أتى آية في الإتقان خطب

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ ابن القاضي: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩٢ ـ روض القرطاس ص ٢١ ونبذ ص ٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ ـ اللسان المعرب ١٢٣..

<sup>(</sup>٢) الجزنائي: جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ روض القرطاس ص ٢١ المعنودة الاقتباس حد ١ ص ٢١ ـ أعمال الإعلام ص ١٩ ـ اجامع القرويين جـ ١ ص ٤٣ ـ الشميل الوافي ص ٢٠ ـ اللسان المعرب ص ١٣٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ ـ بغية الناظر (أرجوزة) ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ ـ اللسان المعرب المبين ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ ٢٠ Hamet: P. 10 ـ ١ ـ روض القرطاس ص ٢١ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ بغية الناظر ـ الـدر النفيس باب ٢ فصـل ١١ ـ اللسـان المعرب ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ ـ روض القرطاس ص ٢١ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ دول الإسلام ص ١١ ـ الحلل البهية ص ٨٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٠ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ ـ الوافي ص ٢٠٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ ويسميه محمد بن فاروق.

<sup>(</sup>٥) الاستقصاح ١٠ ص ١٥٧ - جنى زهرة الآس ص ١٤ - روض القرطاس ص ٢١ ونبذ ص ٣ - جذوة الاقتباس جـ ١٠ ص ١١ - اللسان المعرب ص ١٢٣ - تاريخ دول الإسلام ص ١١ - الحلل البهية ص ٨٩ - المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ - بغية الناظر (أرجوزة) وعام حل تلمسان فحياه رجالها والفرسان بايعه أميرها أبو خزر محمد ومغراوة وبشر.

 <sup>(</sup>٦) هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها الإمام إدريس مدينة تلمسان ١٠ المرة الأولى فقد دخلها متخفياً من عيون العباسيين وشتان ما بين المرتين .Hamet: P. 10

له فيه. ونصب فيه منبراً كتب عليه: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمره الإمام إدريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي علي علي شهر صفر أربع وسبعين ومئة (١) حزيران ٧٩٠م.

وبعد أن اطمأن إلى أوضاع مدينة تلمسان واستقرار الأمور فيها وحسن سيرة أميرها عاد إلى عاصمته وليلي واستقر فيها(\*).

# وفاة الإمام إدريس الأول :

استطاع الإمام إدريس خلال سنتين من نزوله في المغرب - ربيع الأول ١٧٢ - صفر ١٧٤ هـ / ٧٨٨ - ٥٩ م - أن يبسط سيطرته عليه من مدينة تلمسان حتى المحيط الأطلسي واستقل به في وقت كانت فيه الدولة العباسية في أوج مجدها وعزها. فكانت أول ضربة توجه إليها. واتسم حكم الإمام بالعدل والمساواة. طبق الشريعة الإسلامية وألغى الضرائب والمصادرات فأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم وشعر سكان المغرب الأقصى الأول مرة منذ الفتح الإسلامي بكرامتهم وإنسانيتهم في ظل إمام عادل من أهل البيت فانقادوا له انقياداً قل نظيره والتفوا حوله فشكل منهم جيشاً كبيراً هدد به إفريقيا(۳).

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ \_ أعمال الإعلام ص ١٩٢ وقد ورد ما يلي: وبنى مسجدها وبها أثره. جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ ـ روض القرطاسي ص ٢١ ونبذ ص ٣ ـ الوافي ص ٢٠٠ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ ـ اللسان المعرب ص ١٣٣ . ولا تزال آثار هذا الجامع إلى الآن بمدينة تلمسان في الحي السفلي ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ هامش ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١١ ـ Julien: P. 84.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ روض القرطاس ص ٢٦ ونبذ رقم ٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٢ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ .

هذه الأمور ترامت إلى مسمع الخليفة العباسي في بغداد هرون الرشيد وهو الذي آل على نفسه أن يقضى على أهل البيت(١).

فانزعج لهذه الأخبار خاصة بعد فتح تلمسان وبناء مسجدها والدعاء لأهل البيت من على منبره. فبدأ يخطط للقضاء على الدولة العلوية الناشئة التي هددت ولاية إفريقيا العباسية (٢١)، وأنه إن لم يتدارك الأمر سريعاً ربما عجز عن ذلك في المستقبل لعلمه بمحبة الناس للإمام إدريس خاصة وأهل البيت عامة. استدعى لهذا الأمر وزيره يحي بن خالد البرمكي (٢) وكان قائما بأمر مملكته وسلطانه (١١) لاستشارته وقال له: «إن الرجل - أي إدريس - قد فتح تلمسان وهي باب إفريقيا ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار وقد هممت أن أبعث إليه جيشاً. ثم فكرت في بعد الشقة وعظم المشقة، ولا طاقة لجيوش العراق على الوصول إلى السوس من أرض المغرب فرجعت عن ذلك (٥). وكان رأي الوزير يحي: الرأي يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه برجل ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) الدليل على بعد المسافة «إن الحجاج من المغرب الأقصى يخرجون من المحرم فيذهب في سفرهم واستراحتهم عامة السنة حتى يلحقوا بالحج». الاصطخري، المسالك والممالك» ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ روض القرطاس ص ٢١ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ البكري: المغرب ص ١٩٨ ـ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص ٤٨٩ تاريخ دول الإسلام ص ١٧ ـ شذر الذهب ص ٢٠ . الحلل البهية ص ٩٠ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٧ ـ الدر البهية ص ٢ ـ الدر النهية ص ٢٠ ـ الدر النهية ص ٢٠ ـ اللسان النفيس باب ٢ فصل ١٢ ـ المعرب المبين ص ٢٢ ـ نسب الأشراف الأدرسيين ص ٢٠ اللسان المعرب ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ و ١٥٨ ـ جامع القرويين جـ ١ ص ٤٤ ـ روض القرطاس ص ٢٢ ـ المغرب ص ١١٩ وقد ورد ما يلي: فكر الرشيد به ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٢ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٧ ـ الدرر البهية ص ٢ وقد ورد ما يلي: لعبر الشقة وتناء الدار منعني من ذلك ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٢.

ذات أهمية يحتال عليه ويغتاله وتستريح منه (١).

أعجب الرشيد برأي الوزير يحي لأن اللجوء إلى الاغتيال كان الطريقة الفضلى لاجتثاث أصول الدوحة النبوية. وطلب منه إرسال من يراه أهلاً لهذه المهمة الشاقة لقاء مكافأة تناسب العمل(٢٠).

اختار يحي رجلاً من حاشيته يدعى سليمان بن جرير الملقب بالشماخ (٢٠). فأطلعه على قصد الرشيد وأغراه بالوعود. فقبل سليمان

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۰۵ ـ روض القرطاس ص ۲۲ ـ المغرب ص ۱۱۹ وقد ورد ما يلي أنا أكفيك خبره ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٨٩ وقد ورد ما يلي: أنا أكفيك أمره ـ تاريخ دول الإسلام ص ۱۲ ـ شذر الذهب ص ۲ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٧ ـ الدر البهية ص ٦٠ ـ الدر البهية ص ٢٠ ـ البهية ص ٢٠ ـ الدر البهية ص ٢٠ ـ الدر البهية ص ٢٠ ـ الدر البهية

\_ Hamet: P. 10 \_ ۱۳۰ ص ۱۹۳ \_ المغرب ص ۱۹۳ \_ المغرب ص ۱۳۰ \_ الستقصا جـ ۱ ص ۱۹۸ \_ الدرر البهية مقاتل الطالبيين ص 100 \_ شذر الذهب ص ۲ \_ المفاخر العلية باب 0 ص 100 \_ الدرر البهية ص 100 \_ الدر النفيس باب ۲ فصل ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٧ - المغرب ص ١٧٠ وقد ورد ما يلي: سليمان بن جرير الجزري من ربيعة وكان متكلماً يرى رأي الزيدية! ولو كان صحيحاً يرى رأي الزيدية لما أقدم على اغتيال الإمام إدريس نسيب الإمام زيد ٢٥ - Hamet: P. 10 جنى زهرة الآس ص ١٤ وقد ورد ما يلي: الإمام إدريس نسيب الإمام زيد ٢٥ - Hamet: P. 100 وقد ورد ما يلي: المجلي - الاستقصا جرير: البجلي - الاستقصا جراس ١٥٥ - جذوة الاقتباس جال ص ٢٧ - تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ وقد ورد ما يلي الشماخ التميمي -مختصر كتاب البلدان ص ٨١ وقد ورد ما يلي: الشماخ البماني مولي المهدي - أعمال الإعلام ص ١٩٣: سليمان بن جرير - تاريخ الريخ المختصر ج ٢ ص ٢٧ - مقاتل الطالبيين ص ١٩٨ وقد ورد ما يلي: سليمان بن جرير المختصر ج ٢ ص ٢٧ - مقاتل الطالبيين ص ١٨٩ وقد ورد ما يلي: سليمان بن جرير البحزري من متكلمي الزيدية ومن أولي الرياسة فيهم ولو كان صحيحاً هذا الوصف لما اغتال الإمام إدريس - العبر ج ٤ ص ١٣: ابن جرير - اللسان المعرب ص ١٣٠ - تاريخ دول الإمام إدريس - العبر ص ٢٠ - الحلل البهية ص ١٠ - المغاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ - نسب الدرر البهية ص ٢ - نبذ ص ٣ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١٢ - المعرب المبين ص ٢٠ - نسب الأدريسين ص ٢٠ -

العرض. عند ثني أدخله يحيى على الرشيد الذي رحب به وزوده بما يحتاج (۱) وأعطاه كتاباً إلى والي إفريقيا لتسهيل أمره (۱). كان الشاخ يتمتع بصفات تؤهله لتحقيق مطلب الرشيد فهو من أهل المكر والدهاء والعلم بالجدل والكلام والشجاعة والحزم والإقدام (۱). انطلق من بغداد يجد السير ويقطع الفيافي حتى دخل القيروان مزوداً بكتاب الخليفة إلى واليه على إفريقيا محمد بن مقاتل العكي (۱) للمساعدة فأجازه هذا الأخير إلى المغرب. وفد الشماخ على الإمام إدريس وقيل منتحلاً صفة الطب (۱). فكان أول عربي يأتيه من المشرق. رحب به الإمام بحذر وسأله عن اسمه ونسبه وموطنه وسبب قدومه المشرق. رحب به الإمام بحذر وسأله عن اسمه ونسبه وموطنه وسبب قدومه

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۵۸ ـ روض القرطاس ص ۲۲ ـ المغرب ص ۱۲۰ ـ أعمال الإعلام ص ۱۲ ـ المعنوب على ١٩٠ ـ أعمال الإعلام ص ۱۷ ـ العبر جـ ٤ ص ۱۳ ـ تاريخ دول الإسلام ص ۱۲ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٧ ـ الدر البهية ص ٦ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ روض القرطاس ص ٢٢ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٠. وقد ورد في الاستقصا والعبر أن والي إفريقيا إبراهيم بن الأغلب والواقع أن الوالي كان محمد بن مقاتل العكي. أما ابن الأغلب فكان عاملاً على بعض نواحى إفريقيا.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٦ - الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ وقد ورد ما يلي: كان الشماخ ممتلئاً من الأدب والظرف والبلاغة عارفاً بصناعة الجدل ـ مقاتل الطالبيين ص ١٩٨ وقد ورد ما يلي: كان ذا عارضة ولسان ـ المغرب ص ١٦٠ وقد ورد ما يلي: كان حلواً شجاعاً أحد شياطين الأنس ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ١٧ الدر ر البهية ص ٦ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٢ ـ المعرب المبين ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تشير بعض المصادر أن والي إفريقيا إبراهيم بن الأغلب والحقيقة أن الوالي هو محمد بن مقاتل العكي رضيع هرون الرشيد ولاه على إفريقيا منتصف ١٨١ هـ / ٧٩٧ م و بقي والياً حتى منتصف ١٨٤ هـ / وقد اضطربت عليه إفريقيا فكتب هرثمة بن أعين إلى الرشد بتولية ابن الأغلب إفريقيا فكان ذلك ١٨٤ هـ / ١٠٠٠ م. الاستقصا جـ ١ ص ١٣٣ و ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٩ ـ مختصر كتاب البلدان ص ٢٠ . Hamet: P. 10. ٨٠ روض القرطاس ص ٢٢ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣.

إلى المغرب (١). وهنا أظهر الشماخ مكره ودهاءه، فأجابه أنه من أتباعهم ومن موالى أبيه عبدالله بن الحسن (٢).

وقد أوحشه ما حدث للعلويين وأن الخليفة طلبه لما يعلمه من مذهبه (۱) وأنه اتصل به خبره فأتاه برسم الخدمة ، وأظهر محبته وولاءه لآل البيت (۱) مستخدماً الأحاديث التي ثبت ذلك ، وتبرأ من العباسيين (۱۰) . فسكن الإمام إليه وأنس به (۲) وأحله محلاً جيلاً ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . واستولى عليه الشماخ حتى صار من ملازميه المخلصين (۱۷) . وإمعاناً في المراوغة كان يغتنم مناسبة جلوس الإمام لرؤوساء قبائل البربر ووجهائهم ويتحدث بأسلوب بليغ

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٢٧ - جني زهرة الآس ص ١٤ - أعمال الإعلام ص ١٩٣ - الحلل البهية في ١٩٠ - اللسان المعرب ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ اعمال الإعلام ص ١٩٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ ـ الدرر البهية ص ٦.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ روض القرطاس ص ٢٢ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ المغرب ص ١٢٠ وقد ورد ما يلي: أن إدريس كان عالماً بسليمان ورياسته في الزيدية ـ مقاتل الطالبيين ص

<sup>(</sup>۲) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۵۸ ـ مختصر كتاب البلدان ص ۸۰ ـ المغرب ص ۱۲۰ ـ أعمال الإعلام ص ۱۹۳ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ۸ ص ۱۹۹ ـ الكامل جـ ٦ ص ۹۳ ـ العبر جـ ٤ ص ۱۳ ـ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ۱۲۰ ـ تاريخ دول الإسلام ص ۲۱ ـ شذر الذهب ص ۲ ـ المفاخر العلمة باب ۵ ص ۸۸ ـ الدر و البهية ص ۲ ـ اللسان المعرب ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>o) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ روض القرطاس ص ٢٢ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ دول الإسلام ص

<sup>(</sup>٦) جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ روض القرطاس ص ١٢٠ ـ م المستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ المغرب ص ١٢٠ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ ـ الديخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ ـ دول الإسلام ص ٢١ ـ شدر الذهب ص ٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٨ ـ الدر البهية ص ٢ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) العبر جـ ٤ ص ١٣ \_ أعمال الإعلام ص ١٩٣ \_ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ \_ تاريخ دول الإسلام ص ١٠٨ .

معدداً فضائل آل البيت مقيماً الدلائل على ذلك وعلى وجوب إمامة إدريس وأنه الإمام ولا إمام غيره. ويدعم أقواله بالحجيج والبراهين القاطعة من القرآن والسنة التي كانت تعجب إدريس وتأخذ بألباب البربر(١١).

والشماخ على ذلك لم يزل يرتقب الفرصة ويعمل الحيلة لقتل الإمام إدريس. ولم يجد لذلك سبيلاً لملازمة مولاه راشد له فهو قلما يفارقه لأنه كان يخاف عليه من قتل ما وقع فيه لكثرة أعداء آل البيت يومذاك(۱). ويشاء القدر ذات يوم أن يغيب راشد في بعض شؤونه(۱). فدخل سليمان على الإمام وجده وحيداً، جلس بين يديه على عادته وتحدث معه ملياً. ولما لم ير لراشد أثراً اغتنم الخلوة(۱). أخرج من جيبه قار ورة طيب مسمومة(۱)، كان قدز وده بها الرشيد، وقدمها إليه قائلاً: يا سيدي جعلت فداك، أني جئت من المشرق بقار ورة طيب أتطيب بها. فرأيت أن الإمام أولى بها مني، فخذها تطيب بها.

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ٢٣ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ ـ المغرب ص ١٢٠ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٢ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ الدرر البهية ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ جني زهرة الأس ص ١٤ ـ روض القرطاس ص ٢٣ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٨ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٣ ـ المغرب ص ١٢٠ ـ دول الإسلام ص ١٢ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ الدرر البهية ص ٦ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣ ـ اللسان المعرب ص ١٣٣ ـ نسب الأدرسيين ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٤ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٤ ـ دول الإسلام ص ١٢ ـ شذر الذهب ص ٢ الدرر البهية ص ٣ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣ ـ اللسان المعرب ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أعمال الإعلام ص ١٩٤ ـ روض القرطاس ص ٢٣ ـ جنى زهرة الآس ص ١٥ ـ جذوة الاقتباس جد ١ ص ١٩٠ ـ الاستقصا جد ١ ص ١٥٩ ـ المغرب ص ١٢٠ ـ اللسان المعرب ص ١٣٣ ـ ذكر نسب الإدريسيين ص ٢٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٧ ـ شذر الذهب ص ٢ . Hamet: hist. du Mag. P. 10. Marcais: berberie P. 122.

فقد آثرتك على نفسي وهو بعض ما يجب لك علي (١٠)! ووضعها بين يديه. شكره الإمام على ذلك قائلاً: جزيت خيراً يا سليمان. تناول القارورة فتحها وشمها(١٠). تنشق الإمام السم فصعد في خياشيمه وانتهى إلى دماغه فسقط مغشياً عليه (١٠).

أدرك الشماخ أن مراده قد تحقق، تسلل من المجلس كأنه يريد قضاء حاجة الإنسان(١٠). أسرع إلى منزله وركب فرساً قد أعدها للهـرب وانطلـق

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٢٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جني زهرة الأس ص ١٤ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٤ ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٨٩ وقد ورد ما يلي: هذه قارورة غالية حملتها إليك من العراق ـ المغرب ص ١٢٠ ـ دول الإسلام ص ١٢ ـ شدر الذهب ص ٢ ـ الدرر البهية ص ٦ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣ ـ اللسان المعرب ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) أعمال الإعلام ص 19.8 - روض القرطاس ص 77 - الاستقصا جـ 1 ص 10.9 - جذوة الاقتباس جـ 1 ص 17.9 - جنى زهرة الآس ص 10.9 - المغرب ص 17.9 - مقاتل الطالبيين ص 17.9 - اللسان المعرب ص 17.9 - نسب الأشراف ص 17.9 - دول الإسلام ص 17.9 - شذر الذهب ص 19.9 - الدر البهية ص 19.9 - نبذ ص 19.9 - الدر النفيس باب 19.9 فصل 11.9

 <sup>(</sup>٣) أعمال الإعلام ص ١٩٤ ـ روض القرطاس ص ٢٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ ـ جذوة
 الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٥ ـ المغرب ص ١٢٠ ـ مقاتل الطالبيين ص
 ٤٨٩ ـ اللسان المعرب ص ١٣٣ ـ نسب الأشراف ص ٢٠ ـ دول الإسلام ص ١٢ ـ شذر
 الذهب ص ٢ ـ الدر رالبهية ص ٧ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣٠.

وتشير المصادر المشرقية أن الشماخ دس السم للإمام إدريس في سنون فقد كان إدريس يشكو من ألم في أسنانه فوصف له الشماخ دواء وجعل فيه سماً واستن الإمام فيه فمات - ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ٩٣ - تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٨ - النجوم الزاهرة جـ ٢ ص ٩٥ - مختصر كتاب البلدان ص ٨٠ - تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١٣٧ - حتى أن ابن خلدون: يذكر ذلك في العبر جـ ٤ ص ١٣٠ . والمصادر المغربية أكثر ثقة بالنسبة للأحداث التاريخية التي حدثت في بلادهم .

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٣ ـ جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ ـ جنى زهرة الآس ص ١٥ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٤ ـ اللسان المعرب ص ١٢٣ ـ الدرر البهية ص ٧ نبذ ص ٣.

باتجاه الشرق يطلب النجاة(١١).

اتصل خبر الإمام إدريس بمولاه فأقبل مسرعاً يريد إسعافه فوجده على الرمق الأخير يجود بنفسه (۲). وبقي إدريس في غشيته إلى المساء. وفاضت روحه إلى باريها آخر ربيع الأول ۱۷۷ هـ / ١٦ تموز ٧٩٣ م (۲).

بينا بعض المؤرخون يذكرون أن الوفاة كانت سنة ١٧٥هـ/ ٧٩١م(١٠).

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ٢٣ -أعمال الإعلام ص ١٩٤ - جنى زهرة الآس ص ١٥ - الاستقصا جـ
١ ص ١٥٩ - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ - المغرب ص ١٢٠ وقد ورد ما يلي : إن الشماخ
كان له صَباحب فأعدا فرسين قبل ذلك - اللسان المعرب ١٧٤ - المعرب المبين ص ٢٧ - دول
الإسلام ص ١٧ - شذر الذهب ص ٢ - الحلل البهية ص ٩٠ - الدرر البهية ص ٧ - نبذ ص ٣ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أعمال الإعلام ص ١٩٤ - روض القرطاس ص ٢٣ - ونبذ ص ٣ - جدوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٢ - الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ - المغرب ص ١٢١ - اللسان المعرب ص ١٢٤ - دول الإسلام ص ١٣ - شذر الذهب ص ٢ - الحلل البهية ص ٩٠ - الدرر البهية ص ٧ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ . . Hamet. . 10٩ ص ١٠٥ . . السان P. 10 ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ الوفاة مستهل ربيع ثاني ١٧٧ / آب ٧٩٣ م ـ اللسان المعرب ص ١٢٤ ـ المغرب المبين ص ٢٢ ـ دول الإسلام ص ١٣ ـ شذر الذهب ص ٢ الحلل البهية ص ٩٠ ـ الدرر البهية ص ٧ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣. وقد ذكر الهمداني فقتل الإمام إدريس (وهو من موالي بني العباس)

أتظن يا إدريس أنك مفلت كيد الخليفة أو يقيك فرار (وفي الطبري يفيد الفرار).

فليدرك أو تحل ببلدة لا يهتدي فيها إليك نهار إن السيوف إذ انتصاها سخطه طالت وتقصر دونها الأعمار ملك كأن الموت يتبع أمره حتى يقال تطيعه الأقدار (وعند الطبري وقصر دونها).

<sup>.</sup> ٢٣ ص ٢٩٠ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٩٩ ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٩٠ ـ تاريخ الرسل جـ ٨ ص ١٩٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ . Marcais: berberie P. 122.

<sup>(</sup>٤) أعمال الإعلام ص ١٩٤ - جنى زهرة الآس ص ١٥ - العبر جـ ٤ ص ١٣٠.

والمذين ساقسوا أن الوفاة كانست ١٧٥ هـ/ ١٩١ م ارتكبوا خطساً تاريخياً إذ أن الإمام إدريس رجع من تلمسان في ربيع الأول ١٧٤ هـ/ ٢٩٠ م وحتى بلغ الخبر الرشيد واتخاد قرار بإرسال الشماخ ومسير هذا الأخير الذي يستغرق عاماً كاملاً فمعنى ذلك أن وصوله إلى المغرب يكون في نهاية ١٧٥ هـ/ ٢٩١ أو في أوائل ١٧٦ هـ/ ٢٩١ م وحتى تعرف جيداً على الإمام إدريس واكتسب وده احتاج إلى وقت فتكون الوفاة سنة ١٧٧ هـ/ ٢٩٧ م. انشغل راشد بأمر سيده فكانت فرصة استغلها الشماخ للابتعاد عن المدينة وافتقده راشد فلم يره بين الحاضرين فأيقن أنه الذي دس السم للإمام خاصة بعد أن جاءه خبره بأنه شوهد على أميال من المدينة ركب في جمع من البربر(۱) يطلبون الشماخ طوال الليل. ولكن لم يلحق به إلا راشد. أدركه عند الصباح وهو يعبر وادي ملوية(۱). صاح به وجمل عليه بالسيف فقطع يده اليمنى وشجه في رأسه ثلاث شجات أثخنه جراحاً. كل ذلك ولا يصيب منه مقتلاً ۱

وكبا الجواد براشد(1) من العياء فمنعه ذلك من الإجهاز عليه ولم يتمكن

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٢٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٥ ـ مقاتل الطالبيين ص ١٨٩ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٣ ـ الدرر البهية ص ٧ ـ نبد ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٤ - أعمال الإعلام ص ١٩٥ - الاستقصا جـ ١ ص ١٠٥ - جذوة الاقتباس جـ ص ٢٣ - باريخ دول الإسلام ص ١٣ - شذر الذهب ص ٢ - الحلل البهية ص ٧ - نبذ ص ٣ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٤٨٩ ـ روض القرطاس ص ٢٤ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٩٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٣ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ الحلل البهية ص ٥ ـ الدرر البهية ص ٧ ـ نبذ ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣ .

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٤ \_أعمال الإعلام ١٩٥ \_ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ \_ جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ \_ الحلل البهية ص ٩٠ \_ نبذ ص ٣.

من اللحاق به (۱). وأفلت الشماخ. ولما أصبح آمناً ضمد جراحه وتابع سيره إلى العراق. وبقيت آثار الجراح بادية على جسده (۱). وقد كافأه الرشيد على عمله هذا فولاه بريد مصر (۱). وعاد راشد إلى وليلي وأخذ في تجهيز الإمام إدريس فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه بصجن رابطته أمام مدينة وليلي (۱نظر المصدر رقم ٤) وقد دام حكمه خمس سنوات ۱۷۲ ـ ۱۷۷ هـ / ۸۷ ـ ۷۹۳ م.

Marcais: berberie. P. 122.

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ۲۶ - الاستقصا جـ ۱ ص ۱۰۹ - جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۳ - اللسان المعرب ص ۱۲۲ - تاريخ دول الإسلام ص ۱۳ - المعرب ص ۱۲۱ - تاريخ دول الإسلام ص ۱۳ - شدر الذهب ص ۲ - الحلل البهية ص ۹۰ - الدرر البهية ص ۷ - نبذ ص ۳ الدر النفيس باب ۲ فصل ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الإعلام ص ١٩٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ ـ روض القرطاس ص ٢٤ ـ ونبذ ص ٤ ـ مقاتل الطالبيين ص ٤٨٩ ـ المغرب ص ١٢١ دول الإسلام ص ١٣٠ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ الدرر البهية ص ٧ الدر النفيس بأب ٢ فصل ١٣٠ ـ المعرب المبين ص ٢٢ ـ نسب الأدريسيين ص ٢٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل جـ ٦ ص ٩٣ ـ تاريخ الرسل والملوك جـ ٨ ص ١٩٩ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٣ ـ المغرب ص ١٢١ ـ مختصر كتاب البلدان ص ٨ ـ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٥ .

<sup>(3)</sup> الاستقصا جـ ١ ص ١٥٩ - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٣ - روض القرطاس ص ٢٤ وقد ورد ما يلي: ودفن بقربها - أعمال الإعلام ص ١٩٥ وقد ورد ما يلي: أخذ في جهاز إدريس ومواراته - جني زهرة الأس ص ١٥ - مقاتل الطالبيين ص ٤٩١ وقد ورد ما يلي: دفنه في الناحية التي كان بها إدريس مقيماً. دول الإسلام ص ١٣ - شذر الذهب ص ٢ وقد ورد ما يلي: ضريحه بزرهون - الحلل البهية ص ٩٠ - الدرر البهية ص ٧ - نبذ ص ٤ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١٣ - نسب الإدريسيين ص ٢٠ - اللسان المعرب ص ١٢٤ وقد ورد ما يلي: دفنه بقلعة وليلي - سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٠ وقد ورد ما يلي: دفن خارج وليلي بالمحل المشهور به إلى الآن المعروف بالزاوية.

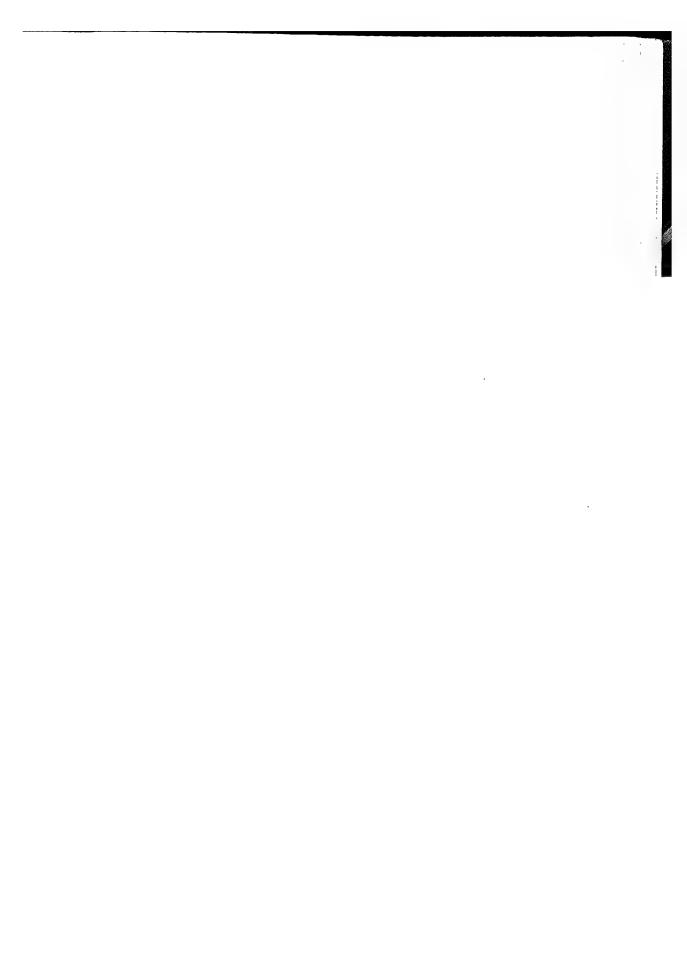

# الفَصِّلُ الشَّالِثُ الدِّولَتِ الإدريبِيَّة بعدا دِربِ للْأول

أ \_ المرحلة الانتقالية : راشد يقوم بأمر الدولة .

ب \_ مرحلة الوصاية إدريس الثاني.

جـ ـ عهد إدريس الثاني.

د \_ عهد محمد بن إدريس.



### المرحلة الانتقالية

# راشد يقوم بأمر الدولة :

توفي الإمام إدريس الأول دون وريث(١٠). والدولة الجديدة طرية العود لم يشتد ساعدها، فكادت تسقط مجرد أن ظهرت إلى حيز الوجود لولا أن قيض الله لها من أنقذها من السقوط المحتم. وهنا يظهر إخلاص راشد لأل النبي ـ ص \_ فهو كما أنقذ سيده وإمامه إدريس من العباسيين مرات عدة، أنقذ الدولة الناشئة بعد وفاة مؤسسها. فبعد أن فرغ من دفن سيده جمع رؤساء البربر ووجهاءهم لتنصيب حاكم ينظمها متبعاً في ذلك تعاليم الآية الكريمة: ﴿ وشاورهم في الأمر﴾ (١٠). فوعظهم وترك لهم الخيار فيمن يقوم بأمرهم قائلاً: إن إدريس لم يترك ولداً ذكراً إلا حملا من أمته كنزة(١٠) وهي الآن في الشهر السابع من حملها، وخيرهم: فإن رأيتم أن تصبر وا حتى تضع هذه الجارية حملها، فإن كان ذكراً أحسنا تربيته حتى إذا بلغ مبلغ الرجال

Hamet: P. 10.

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ روض القرطاس ص ٢٤ ونبــذ ص ٤ ١٥٠ ـ Hamet: P. 10 ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٤ ـ اعمال الإعلام ص ١٩٥ ـ المغرب ص ١٢٢ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٣٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٤ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سورة آل عمران آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ورد اسم كثيرة بدل كنزة في تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٦.

بايعناه تمسكها بدعوة آل البيت وتبركاً بذرية رسول الله - ص - وإن كانت جارية نظرتم لأنفسكم. قالوا أيها الشيخ المبارك ما لنا رأي إلا ما رأيت. فإنك عندنا عوض إدريس تقوم بأمورنا كما كان يقوم إدريس بها وتصلي بنا وتقضي بيننا بكتاب الله وسنة رسوله، ونصبر حتى تضع الجارية ويكون ما أشرت به، على أنها إن وضعت جارية كنت أحق الناس بهذا الأمر لفضلك ودينك وعلمك(۱). وتضطرب المصادر التاريخية حول الوضع الاجتماعي لكنزة فيجعلونها أمة(۱) وجارية (۱) ومحظية (۱) وأماً (۱) وأم ولد(۱) ومنهم من ينسبها إلى قبيلة نفزة (۱).

يستنتج من كل ذلك أن كنزة بربرية الأصل وعلى الأرجح من قبيلة أوربة لأن استقرار الإمام إدريس كان في وليلي بين قبيلة أوربة وأنها كانت زوجة للإمام (^). حتى ولو كانت أمة أو جارية وغير ذلك فلا بد أن الإمام قد تزوجها شرعاً، لأن لا يعقل أن يتخذ الإمام جواري ومحظيات وهو

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ١٦٠ \_ أعمال الإعلام ص ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٦ ـ Hamet: P. 11. ١٩٦ \_ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٤ \_ روض القرطاس ص ٢٤ \_ نبذ ص ٤ \_ اللسان المعرب ص ١٦٤ \_ تاريخ دول الإسلام ص ١٣ \_ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ \_ الدرر البهية ص ٧ \_ الدر النفيس باب ٢ ص ٨٠ . ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٤ ـ روض القرطاس ص ٢٤ ـ جنبي زهرة الآس ص ١٥ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١٠ ـ العبر جـ ٤ ص ١٩ ـ المغرب ص ١٣٧ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المختصر جدا ص ١١ ـ في ذكر الأدارسة بالمغرب ص ٤٥٤ ـ . 122. عند الأدارسة بالمغرب عند المغرب على المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغرب على المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغرب عند المغر

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٨١. Laroui: P. 106 . ١٨١

<sup>(</sup>٦) المعرب المبين ص ١٢٤ ـ شذر الذهب ص ١٣ وقد ورد ما يلي: أم ولد بنت إسحاق بن عبد الحميد.

 <sup>(</sup>٧) الدرر البهية ص ٧ نبذ ص ٤ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ ـ سلوة الأنفاس بحـ ١ ص ٧ ـ المعرب المبين ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) في ذكر نسب الأشراف الأدريسيين ص ٢ ـ صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٨١ ويسميها أماً.

الذي يطبق أحكام الإسلام، فهي زوجة دون لفظ آخر.

أما بالنسبة لثقة البربر براشد فإنها لا تعود إلى صلة النسب التي تربطهم بل إلى إيمانه وإخلاصه لآل البيت وبعد الذي رأوه منه في مطاردة الشماخ قاتل الإمام إدريس.

كان راشد عند حسن ظن البربر، فقام بأمرهم، يؤمهم في الصلاة ويجلس إليهم يفصل في القضايا التي تعرضهم كما كان يفعل الإمام إدريس ولكن بلا ألقاب. وقد ظهرت حكمته في قيادة الدولة إلى شاطىء الأمان فحافظ على وجودها وصان وحدتها حتى أنها لم تعرف الفتن والاضطرابات طيلة عهده. وهو في كل ذلك ينتظر وضع كنزة. وأخيراً وضعت حملها وكان كما تمناه ذكراً (۱). أظهر راشد السرور بالمولود الجديد وأيقن أن الدولة العلوية مستمرة في الوجود. أخرجه إلى وجهاء البربر ليشاهدوا إمامهم الجديد (۱). فنظروا إليه وقالوا هذا إدريس بعينه كأنه لم يمت (۱). وتيمنا باسم والده سماه راشد إدريس (۱).

(۱) روض القرطاس ص ٢٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٤ ـ جنى زهرة الآس ص ١٥ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٣ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ ـ الدرر البهية ص ٧ نبذ ص ٤ ـ الدر النفيس ص ٨١ ـ اللسان المعرب ص ١٢٤ .

Hamet: P. 11- Marcais: berberie: P. 122.

(۲) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٤ ـ روض القرطاس ص ٢٥ ـ نبذ ص
 ٤ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ اللسان المعرب ١٣٤ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٣ ـ شذر
 الذهب ص ٢ ـ المفاخر العلية ص ٦٨ باب ٥ ـ الدرر البهية ص ٧ ـ الدر النفيس ص ٨٢.

(٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ روض القرطاس ص ٢٥ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٩٦ ـ اللسان المعرب ص ١٧٤ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ١٨٠ ـ الدرر البهية ص ٧.

Marcais: berberie, P. 122.

(٤) المغرب ص ١٢٢ ـ تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ١٩٣ ـ Hamet: P. 11 ١٣٧ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ =

#### مرحلة الوصاية:

ولد الإمام إدريس بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب - ع - أمه كنزة بربرية نهار الاثنين ٣ رجب سنة ١٧٧ هـ/ على بن أبي طالب - ع - أمه كنزة بربرية نهار الاثنين ٣ رجب سنة ١٧٧ هـ/ ١٤ تشرين الأول ٧٩٣ م(١). قام بأمره إلى جانب والدته كنزة مولى أبيه راشد وأبو خالد يزيد بن إلياس العبدي البربري(١). وقد اختاره راشد، ويبدو أن اختيار راشد لأبي خالد لقصد سياسي، فقد أصبح شيخاً كبيراً وخشي أن يأتيه الموت فجاة فيكون إدريس والحالة هذه قاصراً دون مرشد فتنهار الدولة، لذلك رأى أن يشرك إلى جانبه أبا خالد ليتدرب على ممارسة السلطة فيشرف على توجيه

المختصر جـ ٢ ص ٢١. ١١ . Marcais: berberie P. 122. ١١ ص ٢٠ - العبر جـ ٤ ص ١٣ - العبر جـ ٤ ص ١٣ - العبر جـ ٤ ص ١٣ - روض القرطاس ص ٢٥ - نبذ ص ٤ - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ - جني زهرة الآس ص ١٥ - الاستقصا جـ ١ ص ١٩٠ - تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢١٦ - المعرب المبين ص ٢٧ - ذكر نسب الأشراف الأدريسيين ص ٢٠ - دول الإسلام بالمغرب ص ١٣ - المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ - في ذكر الأدارسة ص ٤٥٤ - نبذ ص ٤ - اللسان المعرب ص ١٧٤ - اللر النفيس ص ٨٢ .

بعض المؤرخين ذكروا أن تاريخ الولادة سنة ١٧٥. فإذا عرفنا أن الإمام إدريس الأول توفي سنة ١٧٧ هـ وإدريس الثاني ولد بعد وفاة والده فكيف تكون سنة الولادة ١٧٥ هـ.؟.

ومن هؤلاء المؤرخين: البكري: المغرب ص ١٢٢ ابن الخطيب: أعمال الإعلام: ص ١٩٦ ـ ابن الخطيب: أعمال الإعلام: ص ١٩٦ ـ ابن الأثير: الكامل جـ ٦ ص ١٢٤ ـ صبح الأعشى ص ١٨٠ ولكن القلشندي يذكر في الصفحة ١٨١ بايعوه عام ١٨٨ هـ وهو ابن ١١ سنة؟ جني زهرة الآس ص ١٥.

 <sup>(</sup>۲) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ الاستقصاء ص ١٦١ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٧ ـ المغرب ص
 ١٢٧ ـ روض القرطاس ص ٢٧ ـ وقد جاء ما يلي: وقام بأمر إدريس بعد وفاة راشد أبو خالد.
 ـ اللسان المعرب ص ١٧٤ ـ دول الإسلام ص ١٤ ـ نبذ ص ٩٢٠٥. ٩٢٠٥. Hamet: P.11 . ٩٢٠٥

الإِمام في حال حدوث مكروه لراشد.

اهتم راشد بتربية إدريس كما يربي أبناء الأثمة ، أدبه فأحسن تأديبه علمه لعلوم النظرية والعملية ، فقد أقرأه القرآن(۱) . وهنا ظهر ذكاء إدريس فقد حفظه وهو ابن ثماني سنوات(۱) . ثم الفقه والسنة والنحو بالإضافة إلى سير الملوك وسياساتهم وحكم العرب وأمثالهم وأيام الناس(۱) . ثم دربه على فنون الحرب من ركوب الخيل إلى إحكام الرماية والمبارزة(۱) . فأتقن ذلك كله وهو ابن عشر سنين . وظهرت نباهته فكان نسيجاً متفرداً في العلم والدين والشجاعة (۱) . ولما بلغ الحادية عشرة شرع راشد في الاستعداد لأخذ البيعة له وهي مرحلة مبكرة للاضطلاع بمهام الحكم . ولكن ذكاؤه دفع راشد إلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ جني زهرة الآس ص ١٥ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٩ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٢١ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٤ ـ شذر الذهب ص ٢ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ ـ نبذ ص ٤ ـ الدر النفيس ص ٨١ ـ المعرب المبين ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٥ ـ نبذ ص ٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ جنى زهرة الآس ص ١٥ ـ اعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢١ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٨ ـ الدرر البهية ص ٧.

<sup>(</sup>٣) أعمال الإعلام ص ١٩٧ - روض القرطاس ص ٢٥ - جنى زهرة الآس ص ١٦ - الاستقصا جد الص ١٦١ - جذوة الاقتباس جد ١ ص ٢٤ - المغرب ص ١٦٢ ، أدبه فأحسن تأديبه - المفاخر العلية باب ٥ ص ٣٨ - الدرر البهية ص ٧٠ - نبذ ص ٤ - سلوة الأنفاس جد ١ ص ٧١ - المعرب المبين ص ٣٢ . وقد أفرد الحلبي في كتابه الدر النفيس فصلاً لكل علم من هذه العلوم في الباب الثالث: الفصل الثالث عشر في تعلمه الحديث - الفصل الرابع عشر تفقهه في الدين - الفصل الخامس عشر في تعلمه النحو - الفصل السادس عشر في فصاحته و بلاخته .

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ جنى زهرة الآس ص ١٦ ـ اعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧١ ـ اللسان المعرب ص ١٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ١٨ ـ نبذ ص ٤.

<sup>(</sup>٥) أعمال الإعلام ص ١٩٧.

لكن عيون بني العباس لم تكن بغافلة عما يجري في المغرب الأقصى فقد أوعز الرشيد من جديد إلى عامل إفريقيا إبراهيم بن الأغلب بالتخلص من راشد بأية وسيلة إذ أنه القائم بدولة العلويين، وكان الرشيد يعتقد أنه بمجرد التخلص من راشد تزول الدولة الناشئة من الوجود خاصة بعد الذي ظهر منه في قيادتها بعد وفاة إدريس الأول.

كان ابن الأغلب يطمع في ولاية إفريقيا مكان محمد بن مقاتل العكي لذلك كان مستعداً لتنفيذ أية مهمة مها كانت خطرة لإرضاء الخليفة في بغداد أملاً في الوصول إلى ما يطمح إليه. ولما لم يستطع الوصول إلى إدريس الثاني لأن والدته كانت تتولى إطعامه خوفاً عليه من السم (۱). استطاع شراء بعض البربر من خدام راشد (۱) بالأموال فاستمالهم (۱). ويبدو أن هؤلاء المتآمرين لا يهمهم الولاء للعباسيين أم للعلوين ، بل الذي يهمهم المال. واستطاع المتآمرون اغتيال راشد عام ۱۸۸ هـ / 100 100 100

مات راشد ولكن الدولة لم تمت بل استمرت كما خطط لها راشد أن

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب البلدان ص ٨٤.

 <sup>(</sup>۲) أعمال الإعلام ص ١٩٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ روض
 القرطاس ص ٢٧ ـ نبذ ص ٥ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٤ ص ٨ ـ اللسان المعرب ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ روض القرطاس ص ٢٧ ـ نبذ ص ٥ ـ أعمال الإعلام ص ١٥ ـ الدر ١٤ ص ١٤ ـ الدر ١٩٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ العبر. جـ ٤ ص ١٣ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٤ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٤ ص ٨.

<sup>(</sup>٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ ـ روض القرطاس ص ٢٧ ـ نبذ ص ٥ ـ ١٦١ ـ روض

\_ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ الحلل البهية ص ٩٠ .

ـ بعض المؤرخين ذكروا سنة الوفاة ١٨٦ هـ / ٨٠١م:

<sup>-</sup> العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ المغرب ص ١٢٧ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٧ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٤٠ ـ اللسان المعرب ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) شذر الذهب ص ٢.

تسير فقام بأمر إدريس الثاني الوصي أبو خالد فكان أول عمل أقدم عليه دعوة البربر لمبايعة الإمام الجديد كي لا يحدث فراغ سياسي في الدولة. صحيح أن مركز الرثاسة شغر في الدولة بعد وفاة الإمام إدريس الأول، ولم يكن هناك من وصي وقام راشد بالأمر.

ولكن أبو خالد لا يستطيع أن يقلد راشد ويسد الفراغ الذي حصل بعد وفاته خاصة وأن الوصي حي يرزق. ويبدو أن شخصية راشد وتربيته كانت تضفي هيبة على الدولة، فهو تربى في بيت أحفاد النبي وعاش محنهم ومآسيهم فتمرس على ممارسة السلطة على يد أسيادها، بالإضافة إلى إيمانه ووفائه، وهي صفات قلما تتوفر لأي إنسان. وأبو خالد لا تشير المصادر التاريخية إلى صفاته. ولكن مجرد اختيار راشد له إلى جانبه للإشراف على الإمام يدل على ثقة راشد به، وحتى هذه الثقة لا تعطي لصاحبها قيادة الدولة لذلك رأى أبو خالد أن يبتعد عن ميدان السياسة ويسلم الأمر لصاحبه. وهكذا كان. فبعد بيعة الإمام إدريس الثاني صمتت المصادر ولم تعد تذكر شيئاً عنه.

## عهد إدريس الثاني:

بعد توجيه الدعوة للبربر لمبايعة إدريس الثاني بالأمانة لبت القبائل الدعوة وعقدوا اجتماعاً في جامع وليلي للمبايعة. وتمت البيعة نهار الجمعة غرة ربيع الأول ۱۸۸ هـ / ١٦ شباط ٨٠٤ م(١). وبعد مقتل راشد بعشرين

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ۲۷ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۵ لم يحدد الشهر ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱٦١ ـ المغرب ص ۱۲۳ البيعة الجمعة ۷ ربيع الأول ۱۸۷ هـ / ۱۸۰ ـ سلوة الأنفاس جـ ۱ ص ۱۷۱ الجمعة ۷ ربيع الأول ـ اللسان المعرب ص ۲۵ الجمعة ۷ ربيع الأول ـ دول الإسلام بالمغرب ص ۱۵ لم يحدد الشهر ـ شذر الذهب ص ۲ المبايعة ۱۸۹ هـ ۱ الحلل البهية ص ۷ يوم الجمعة ۷ ربيع الأول ـ نبذ ص ٥ ـ الدر النفيس باب ۳ ص ۸ ـ البيان المغرب جـ ۱ =

يومأ(١) وله من العمر إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر(٢).

وقد بايعته قبائل المغرب وعلى الخصوص أوربة وصنهاجة وغمارة وزناتة (۱). وبعد أن تلقى الإمام إدريس الثاني البيعة صعد المنبر وألقى خطبة مختصرة رسم فيها سياسة دولته المستقبلية وهذا نصها: الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأتوكل عليه وأعوذ به من شر نفسي وشر كل ذي شر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

أيها الناس: إن قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف للمحسن فيه الأجر وللمسيء الوزر. ونحن والحمد لله على قصد جميل. فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدونه عندنا.

ثمم دعما من تخلف من الحاضرين إلى مبايعته (٥). وقد أعجبوا

Hamet: P. 12. هـ / ١٨٦ هـ / جنبي زهرة الآس ص ١٦ البيعة ١٨٦ هـ . ١٨٦ هـ . Marcais: berb. P. 122.

<sup>(</sup>۱) جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۵ ـ روض القرطاس ص ۲۷ ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱۹۱. ـ الدر النفيس باب ۳ ص ۸. . . Laroui: P. 106.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦١ . Hamet: P. 112. ١٦١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الأس ص ١٦ و ١٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٦ و ٢٧ ـ روض القرطاس ص ٢٨ ـ ـ شدر الذهب ص ٣. . Marcais: berb. P. 122. ـ شدر الذهب ص

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٨ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٦ ـ الاستقصاء جـ ١ ص ١٦٢ ـ جنى زهرة الأس ص ١٦ ـ شذر الذهب ٢ ـ الدرر البهية ص ٧ ـ نبذ من روض ص ٥ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ١٦ ص ١٦١ .

ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧١ وقد ورد ما يلي: وخطب بالناس خطبة بليغة دعاهم فيها إلى الله تعالى وإلى طاعته.

<sup>(</sup>٥) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٠ ـ روض القرطاس ص ٢٨.

بفِصاحته ونبله ورباطة جأشه(١).

فلما نزل عن المنبر تسارع المتخلفون يقبلون يديه ويبايعونه (۱۰٪. ثم وفدت عليه سائر قبائل المغرب مبايعة (۱۰٪. واستمر الإمام طيلة عام ۱۸۸ هـ ٢٠٨م. ويستقبل الوفود البربرية المهنئة والمؤيدة (۱۰٪ حتى سمي عام ۱۸۸ هـ عام الوفود وسار الإمام إدريس الثاني في الناس سيرة والده فجدد تعاليم الدين ونشر العدل وأقام السنة فاستقام أمره وملكه. وعز سلطانه فكثر أتباعه وشكل منهم جيشاً قوياً لمتابعة الفتح ودفع خطر ولاة العباسيين في إفريقيا مما دفع بالعرب من الأندلس وإفريقيا (۱۸۰ مالوفود عليه عندما بلغتهم هذه الأنباء المشجعة فاستقبل عام ۱۸۹ هـ / ۱۸۰۶م خمسماية فارس (۱۰٪ من القيسية والأزد والخزرج وبني يحصب والصدف وغيرهم (۱۸٪. رحب بهم

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٦ ـ روض القرطاس ص ٢٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٢ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ١٦٢ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧١ ـ اللسان المعرب ص ١٦٥ ـ نبذ من الأنيس المطرب ص ٥ .

 <sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۲۸ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲٦ ـ البيان المغرب جـ ۱ ص ۲۱۱ وقد
 ورد ما يلي: وبايعه جميع القبائل. ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱٦٢ ـ جني زهرة الآس ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الآس ص ١٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ روض القرطاس ص ٢٧ ـ دول الإسلام ص ١٤ ـ شذر الذهب ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٤ ص ٨.

<sup>(\$)</sup> الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس ص ١٧. ٢٧. Hamet: P. 12. ٢٧ ـ روض القرطاس ٢٩ ـ دول الإسلام ص ١٤ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩. ـ الدرر البهية ص ٨ ـ نبذ ص ٥ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٥ ص ١١.

<sup>(</sup>٥) نبذ ص٥.

 <sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٢٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٢ ـ جنى زهرة الأس ص ١٧ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٤ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩ ـ نبذ ص
 ٥ الدر النفيس باب ٣ فصل ٥ ص ١١.

<sup>(</sup>٨) جنى زهرة الأس ص ١٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ روض =

الإمام ورفع منزلتهم وجعلهم بطانته واعتز بهم وأجزل لهم العطاء خاصة وأنه كان وحيداً بين البربر(١).

يستدل من قدوم هذه الوفود رسوخ دولته واستقرارها. عندما انصرف الإمام إلى تنظيم جهاز الدولة الإداري بعد أن بقي مدة عام يقوم بأمر الناس مع من يعينه من البربر من غير وزير ولا كاتب ولا قاض. فلما وفدت عليه هذه الموفود استحدثت الوزارة لأول مرة في الدولة الأدريسية، وقد أظهر في اختيار وزرائه ذكاء ومهارة وسياسة تدل على نبوغة وبعد نظرة. فهو عربي، وقد وفدت عليه أعداد منهم فلا بد من اختيار أحدهم ليساهم في خدمة الدولة لأن العرب كانوا متفوقين حضارياً على البربر، فاستوزر عمير بن مصعب الأزدي() وهو من فرسان العرب المشهورين في إفريقيا والأندلس من مرب مع والده إلى الأندلس بعد سقوط دولة بني أمية في الشرق، واستقر هناك. ولما بويع الإمام إدريس الثاني قدم عليه مصعب مع قومه الأزد مبايعين فقربه الإمام منه وعينه وزيراً. وقد لعب دوراً بارزاً في قيادة الدولة فساهم في بناء مدينة فاس وقد أخلص للإمام إخلاصاً قل نظيره. فوثـق به الإمام وزوجه

<sup>=</sup> القرطاس ص ٢٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٥ ص ١١ ـ نبذ ص ٥.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ويسميه مصعب بـن عيسي ـ روض القرطـاس ص ٢٩ ـ جنــى زهــرة الآس ص ١٨ ـ بيوتــات فاس الكبرى ص ١١ و ٤٧ عمير في الصفحات ١٢ و ١٣ و ١٤.

Marcais: Berb. P. 122.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٢٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ اللسان ١٢٥ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٨ . Marcais: Berb. P. 123.

ابنته عاتكة فيما بعد(١). وقد توفي بمدينة فاس وفيها ذريته ويدعون بني الملجوم.

ومن ناحية ثانية فهو إمام على البربر ويحكم دولة بربرية اللسان والعادات والتقاليد. ومهما كان الوزير العربي حازماً فلا يستطيع أن يحيط بأمورهم كما لوكان منهم. ولذلك اختار وزيراً بربرياً ليثبت لشعبه أنه يعمل لمصلحته، وهمه الوحيد رفاهيته وسعادته فكان بهلول بن عبدالله بن عبد الواحد المطغري (٢) الوزير البربري إلى جانب عمير، فكان من أركان دولته ولكن بهلول لم يكن مخلصاً، فلقد انحرف مع قومه عن دعوة الإمام إدريس إلى العباسيين بتشجيع من إبراهيم بن الأغلب والي إفريقيا (٢) الذي أغراه بالمال. وكان رد الإمام حكيماً في هذا الأمر، فقد عرض الصلح على ابن الأغلب بعدما استراب بأمر الوزير بهلول (١)، فدعا ابن الأغلب مستشاريه يحي بن الفضل صاحب البربر والقاضي ابن غانم وابن عوانة مستشاريه يحي بن الفضل صاحب البربر والقاضي ابن غانم وابن عوانة أمر المغرب أنه لم يظفر بمثل ظفرك ولا كان له ما كان لك، فدع ابن إدريس ما أودعك وأرض له ولك (١٠).

عندثلًا كتب إلى الإمام إدريس قبول الصلح ، وبذلك ضعف موقف بهلول وأعوانه .

وبعد عقد الصلح مع ابن الأغلب، أمن الإمام إدريس حدود بلاده

<sup>(</sup>١) بيوتات فاس الكبرى ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) المكان نفسه المكان نفسه.

<sup>(</sup>٤) المكان نفسه المكان نفسه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ إفريقيا والمغرب ص ٢٢٥.

الشرقية ، كتب إلى بهلول محذراً وناصحاً (١٠) .

أبهلول قد حملت نفسك خطة تبدلت منها ضلة برشاد أضلك إبراهيم مع بعدداره فأصبحت منقاداً بغير قياد كأنك لم تسمع بمكر ابن أغلب وقد رمى بالكيد كل بلاد ومن دون ما منتك نفسك خاليا ومناك إبراهيم شوك قتاد

ثم أكمل الإمام إدريس الثاني جهازه الإداري فعين على القضاء عامر بن سعيد القيسي ( $^{**}$ ) وكان من أهل الورع والدين متفقها على مذهب الإمام مالك بن أنس ( $^{**}$ ). وسمع من سفيان الثوري ( $^{(1)}$ ). وعين على الديوان الكاتب أبا الحسن عبدالله بن مالك الخزرجي ( $^{(0)}$ ). ثم خطط مدينة فاس ( $^{(1)}$ ) سنة  $^{(1)}$  /  $^{(2)}$  /  $^{(3)}$  م واتخذها عاصمة ملكه.

#### متابعة الجهاد:

لم يهمل الإمام إدريس الثاني الجهاد والفتح فقد استفاد من الفرسان

<sup>(</sup>١) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥. . Marcais: Berb. P. 122. . ٢٥ ص ١ - الدر (٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٠٥ ـ الدر القرطاس ص ٢٧ ـ اللسان المعرب ص ١٢٥ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ١٩٦ نبذ ص ٤ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مالك بن أنس (٩٣ ـ ١٧٩ هـ / ٧١٧ ـ ٧٩٥ م الأصبحي الحميري أمام دار الهجرة واحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية مولده ووفاته بالمدينة. صنف الموطأ وله رسالة في الوعظوكتاب في المسائل ورسالة في الرد على القدرية وتفسير غريب القرآن. الإعلام جـ ٥ ص ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٤) سفيان بن سعيد بن مسروق من مصر لقب بالثوري ولد سنة ٦٩ هـ / ٧١٦ وتوفي بالبصرة ١٦١ هـ / ٧١٦ وتوفي بالبصرة ١٦١ هـ / ٧٨٠ م كان إماماً عالماً في علم الحديث وهو أحد الأثمة المجتهدين ـ ابن خلكان: وفيات اعيان جـ ٢ ص ٣٨٦ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥.

روض القرطاس ص ٢٧ - اللسان المعرب ص ١٢٦ - نبذ ص ٤ - الدر النفيس باب ٣ فصل

<sup>(</sup>٦) بناء فاس سيبحث فيما بعد.

العرب الذين توافدوا عليه ، فنظم جيشاً لمتابعة الجهاد الذي بدأ به والـده الإمام إدريس الأول. ففي سنة ١٩٧ هـ / ٨١٣ م غزا بلاد المصامدة من مناطق السوس الأقصى(١) فاستولى على نفيس وأغمات(١).

ونفيس مدينة قديمة كثيرة الأنهار والثمار غزاها عقبة بن نافع الفهري عام ٦٢ هـ / واستولى عليها وبنى فيها مسجداً. أما أغمات فهي عبارة عن مدينتين أغمات وريكة وأغمات وهيلانة بينهما ثمانية أميال، وأغمات وريكة يقيم الأعيان والتجار ينزلون فيها. وفي مدينة أغمات بساتين نخيل، وتحمل إليها الخضار والفواكه من نفيس وسوقها يوم الأحد.

و بعد استيلاء الإمام إدريس الثاني على المدينتين نشر الإسلام في تلك المناطق النائية من المغرب. ثم عاد إلى فاس. وأثناء إقامته في العاصمة أنشأ داراً للسكة وضرب الدرهم الإدريسي لأول مرة عام ١٩٨ هـ/ ٨١٤ م ٢٠٠٠.

أقام الإمام في فاس إلى محرم سنة ١٩٩ هـ/ ٨١٥ م(١) حيث خرج لقتال الخوارج الصفرية(٥) وهم أصحاب زياد بن الأصفر خالفوا فرق

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ٥٠ ـ نبد ص ١٠ ـ العبر جـ ٤ ص ١٩ ـ Hamet: P. 12 الآس ص ٢٠ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠١ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ لم يحدد التاريخ ـ الاستقصا جـ ١ ص ٣٩ ـ المغرب ص ١٤٣ التاريخ محرم ١٩٧ هـ / \_ دول الإسلام ص ١٤ ـ الحلل البهية ص ٩٠ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٩ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٧ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ روض القرطاس ص ٥٠ نبذ ص ١٠ ـ دول الإسلام ص ١٤ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٩. . Laroui: 1.107. date 301.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٠ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٧ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٩ ـ المغرب ص ١٢٣ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ دول الإسلام ص ١٤ ـ نبذ ص ١٠ ـ الدر النفيس باب ٢ فصل ٣٥ .

<sup>(</sup>۵) الملل والنحل ص ۱۲۷ . . ۱۲۷ الملل والنحل ص

الخوارج الأخرى في أمور منها أنهم لم يكفروا القاعدين عن القتال إذ كانوا موافقين في الدين والمعتقد، ولم يسقطوا الرجم ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار. أما التقية فهي جائزة في القول دون العمل. وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به كالحد كالزنا والسرقة والقذف فسمي زانياً وسارقاً وقاذفاً لا كافراً مشركاً. وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره مثل ترك الصلاة والفرار من الزحف فإنه يكفر بذلك. وأجاز الضحاك تزويج المسلمات كفار قومهم في دار التقية دون العلانية. رأى صاحبهم زياد بن الأصفر جميع الصدقات سهماً واحداً في حال التقية وقال: إننا مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله . وقال الشرك شركان شرك في طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان. والكفر كفران بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان براءة من أهل الحدود سنة ومن أهل الجحود فريضة. وقد انتشر الصفرية في المغرب مع المذاهب التي وفدت عليه من الشرق وخاصة بين قبائل نفرة وغيرها(١) . . . الذين عانوا فساداً في المغرب الأوسط. وقد أظهر الإمام إدريس الثاني في قتالهم بشجاعة نادرة أثارت دهشة أفراد جيشه فقد ذكر داوود بن القاسم بن عبدالله بن جعفر(٢): شهدت مع إدريس بن إدريس بعض غزواته للخوارج الصفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا.

فلما تقارب الجمعان نزل إدريس فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله. تعالى. ثم ركب فرسه وقدم للقتال. فقاتلناهم قتالاً شديداً. فكان إدريس

<sup>(</sup>١) نفزة شعب من البربر البريشتمل على عدة قبائل زايتمة وزهيلة ومجرد فريسة ومكلاتة وغساسة وسوماتة وولهاصة. كانت هذه القبائل متوزعة على المغربين الأدنى والأوسط: جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٦٠ ـ المغرب ص ١٢٣ ـ جنى زهرة الآس ص ١٧ ويذكر الأبيات فقط وقد وردت كلمة النكب في البيت الثاني بدل النصب ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٩ و ١٧٠ ـ الحلل البهية ص ٩١.

يضرب في هذا الجانب مرة ثم يكر إلى الجانب الثاني. فلم يزل كذلك حتى ارتفع النهار فرجع إلى رايته فوقف بإزائها. والناس يقاتلون بين يديه. فطفقت أنظر إليه وأديم الالتفات نحوه وهو تحت ظلال البنود يحض الناس ويشجعهم. فأعجبني ما رأيت منه من شجاعة وقوة جأشه. فالتفت نحوي وقال لي: يا داوود ما لي أراك تديم النظر إلي؟ قلت: أيها الإمام أنه أعجبني منك فعال لم أرها في غيرك. قال وما هي يا داوود؟ قلت: أولها ما أراه من حسنك وجمالك وثبات عقلك ومن طلاقة وجهك، وما خصصت به من البشر عند لقاء عدوك. قال: ذلك من بركة جدنا رسول الله \_ ص \_ ودعائه لنا وصلاته علينا وإراثة عن أبينا علي بن أبي طالب \_ ع \_ قلت أيها الأمير أنا أتعجب من كثرة تقلبك في سرجك وقلة قرارك في موضعك. قال ذلك في زمع إلى القتال وحزم وصرامة وهو أحسن في الحرب فلا تظنه رعباً. وأنشأ يقول:

أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان والضرب فلسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي مما يؤول إلى النصب

وانتهى القتال بانتصار الإمام إدريس الثاني على الخوارج وأعادهم إلى الإسلام الصحيح ومد حدود دولته إلى وادي شلف بالمغرب الأوسط(١٠) وتوج انتصاره بدخول مدينة تلمسان(١٠) ، فأقام فيها ثلاث سنوات نظر في أحوالها فرمم السور واهتم بالمسجد الذي بناه والده(١٠) فأصلح منبره . وبعد

<sup>(</sup>۱) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۷۱ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤. . Hamet: P. 13. . ١٤ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ الحلل البهية ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۶۹ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ٤٠ ـ جنى زهرة الآس ص ۲۷ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ البيان المغرب جـ ۱ ص ۲۱۱ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ أعمال الإعلام ص Hamet: P. 12. Laroui: P. 107. . ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤١ ـ جنى زهرة الأس ص ٢٧ ـ روص =

أن اطمأن إلى استقرار أحوال المغرب الأوسط وأن لا خطر عليه من ارتداد الخوارج بعد تلك العمليات العسكرية المظفرة، عاد إلى عاصمته فاس واستقر فيها بعد أن عين على مدينة تلمسان أبناء عمه سليمان بن عبدالله(١٠).

## وفاة الإمام إدريس الثاني:

كل نفس ذائقة الموت وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقد توفي الإمام إدريس الثاني نهار الثاني عشر من جمادي الآخرة سنة ٣١٣ هـ / ٢٩ آب ٨٢٨م(٢) وله من العمر ست وثلاثون سنة ١٧٧ ـ ٢١٣هـ مـ / ٢١٧ ـ ٨٢٨م.

وسبب وفاته أنه تناول حبة عنب فشرق بها (۱) ، ويعتقد أنها كانت مسمومة (۱) . وكانت وفاته بمدينة فاس ودفن بمسجده مسجد الشرف إزاء

Laroui: P. 107.

<sup>=</sup> القرطاس ص ٥٠ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٥٠ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٥٠ ـ نيذ ص ١٠ . . Hamet: P. 13. . ١٠

<sup>(</sup>١) الاستقصا جـ ١ ص ١٧٢ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ . . (١)

<sup>(</sup>۲) العبر جـ ٤ ص ١٤ - الاستقصا جـ ١ ص ١٧١ - أعمال الإعلام ص ٢٠٠ - المختصر جـ ٢ ص ٣٠ - الكامل جـ ٦ ص ١٤٥: الوفاة سنة ٢١٤ هـ - صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٨٠ - المغرب ص ١٢٠ - روض القرطاس ص ٥٠ ونبذ ص ١١: ١٢ جمادي الآخرة - البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤١ الشهر ربيع الأول - جني زهرة الآس ص ٢٧: أول ربيع الأول - دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ - شذر الذهب ص ٣ - الحلل البهية ص ١٩ - المفاخر العلية ص ٧١ - الدرر البهية ص ٨ - سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٣٧ - الدر النفيس باب ٣ فصل العلية ص ١٠ - اللمعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - اللمود؛ وص ١٨ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٩٠ - المعرب المبين ص ٢٢ - ١٤٠ المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ٢٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ١٥٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ١٥٠ - المعرب ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ١٥٠ - المبين ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ١٥٠ - المعرب المبين ص ١٥٠ - المبين ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) الاستقصا بحد ١ ص ١٧١ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٢ ـ المغرب ص ١٢٣ ـ جنى زهرة الأس ص ٢٨ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ جذوة الاقتباس جد ١ ص ٤١ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ٥١ ـ شذر الذهب ص ٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧١ ـ الدرر البهية ص ٨ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٥ ـ سلوة الأنفاس جد ١ ص ٣٧ ـ اللسان المعرب ص ١٢٧ ـ نبذ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ص ١١٤.

الحائط الشرقي(١) (انظر المصور رقم ٥). وقال أحد الشعراء في ذلك(١):

فأحبب بهم أهلاً وأحبب بهم مغنى فيها قبسره ثاو ومنبسره مبنى

منازل آل الله آل رسوله مدينة إدريس بن إدريس التي

وقال آخر'۲):

أيا فاس حيا الله أرضا من ثرى لما اختارت نجل الرسول محمد

كان الإمام إدريس الثاني عالماً بكتاب الله قائماً بحدوده راوياً للحديث جواداً كريماً حازماً فاضلاً، له عقل راجح وحلم واسع وإقدام في مهمات الأمور(1).

بلغت الدولة الإدريسية على يد الإمام إدريس الثاني أقصى اتساع لها (انظر المصدر رقم ٦). إذ امتدت من وادي شلف(٥) بالمغرب الأوسط شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً ومن ساحل البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء جنوباً. وقد سادها الأمن والاستقرار وانصرف الإمام إلى تنظيم شؤونها فنشر الإسلام في أصقاعها النائية التي لم يصل إليها والده الإمام إدريس الأول من قبل وطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أرجائها وجبى الأموال المستحقة.

<sup>(</sup>۱) روض الفرطـاس ص ٥٠ ـ جذوة الاقتبـاس جـ ١ ص ٤١ ـ جنـى زهــرة الآس ص ٢٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠ ـ الدر البهية ص ٨ ـ نبذ من روض الفرطاس ص ١٠ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٥ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤١ ـ جني زهرة الآس ص ٢٨ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٠.

<sup>(</sup>٣) شدر الذهب ص ٢.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٧ و ٧٣ ـ الدر رابهية ص ٨ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٤.

<sup>(</sup>٥) وادي شلف ينبع من خلف جبال ونشريش يسير إلى الشمال .Hamet: P. 15 والشمال الغربي في المغرب الأوسط، يمر ببوغاري وخميس ومليانة والأصنام. يصب في البحر المتوسط شمال مستغانم وهو من أهم أودية المغرب الأوسط وأطولها وأخصبها أرضاً. قبائل المغرب ص ١١٦٠.

تخلف الإمام إدريس الثاني باثني عشر ولداً ذكراً هم محمد وعبدالله وعيسى وإدريس وأحمد وجعفر ويحي والقاسم وعمر وعلي وداوود وحمزة بكرهم محمد(١). وابنة وحيدة عاتكة(١). فقام بالأمر من بعده وبعهده منه محمد (٣) ، أمه حرة من أشراف نفزة (٤) وتلقب بالمنتصر.

كان الإمام الجديد أسمر اللون أجعد الشعر(٥٠) .

وقد مدح أحد الشعراء أبناء الإمام إدريس الثاني: (١) .

أو لو طهارة أحساب إذا انتسبوا أبدى السرور ابتهاجاً كلما فخروا فوق السهمي رتباً من فوقها ظهروا فاعلم بأنهم في حينه ذكروا.

توارثموا المجدعن آبائهم فلهم إذا تضوع نشر الحمد عن عبق

## التنظيم الإداري:

تسلم الإمام محمد دولة ذات إدارة مركزية موحدة. فبدأ عهده بتجزئتها

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٥١ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧١. Hamet: P. 15. ١٧١ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ المغرب ص ١٢٣ و ١٢٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٦١ ـ الحلة السيراء ص ١٦١ ـ جني زهرة الآس ص ٢٨ ـ المعرب المبين ص ٣ ـ الحلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية ص ٧٦ ـ الدرر البهية ص ١٢ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٧ ـ دائرة المعارف الإسلامية جـ ٣ ص ٢٦١. Ency do l'Islam T... P. 1062.

<sup>(</sup>٢) بيوتات فاس الكبرى ص ١٤.

<sup>-</sup> Marcais: Berberie P. 124. Laroui: P. 107. . ١٤ ص ١٤ - العبر جـ ٤ ص ١٧١ - الاستقصا جـ ١ ص ١٧١ - العبر جـ ١٤ ص البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ ـ روض القرطاس ص ٥١ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٢ ـ المغرب ص ١٧٤ ـ المختصر جـ ٢ ص ٣٠ ـ المعرب المبين ص ٢٣ ـ دول الإسلام ص ١٥ ـ شذر الذهب ص ٣- الحلل البهية ص ٩١ - المفاخر العلية ص ٧٦ - اللسان المعرب ص ١٢٧ - نبذ من روض القرطاس ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ روض القرطاس ص ٥١ ـ نبذ من روض القرطاس ص

<sup>(</sup>٥) جذوة الاقتباس جـ١ ص ٢٠٣ ـ روض القرطاس ص ٥١ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١٠ .

<sup>(</sup>٦) جنى زهرة الأس ص ٢٨.

إدارياً. فقد أشارت عليه جدته كنزة - أم والده إدريس - بتوزيع الأقاليم على إخوته (۱). أقطع القاسم غنجة وسبتة وقصر مصمودة وقلعة حجر النسر وتطوان، وعمر تيكاس وترغة وما بينهما من قبائل صنهاجة وغمارة وداوود بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهما من قبائل مكناسة وغمارة ويحي أصيلا والعرايش والبصرة. وبلاد ورغة، وعيسى سلا وشالة وآزمور وتامسنا وحمزة وليلي وأعمالها، وأحمد مدينة مكناسة وتادلا وما بينهما من بلاد فازاز، عبدالله أغمات ونفيس وجبل الصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى. وبقي الأخرون في عهدة جدتهم لصغر سنهم (۱). وأبقى تلمسان بيد ابن عمه عيسى ابن إدريس بن محمد بن سليمان بن عبدالله (۱).

واستمر أبناء سليمان في حكمها حتى نهاية دولة الأدارسة على يد الفاطميين واستقر الإمام محمد في العاصمة فاس يراقب أعمال إخوته وتصرفاتهم (1) ، فقاموا بالمهمات على أحسن وجه ، فقد ضبطوا الأعمال وحفظوا الثغور وأمنوا الطرقات ، فحسنت سيرتهم في المرحلة الأولى من ولايتهم (٥) .

<sup>(</sup>۱) المغرب ص ۲۰۱ ـ اعمال الإعلام ص ۲۰۲ ـ Hamet: P. 15. ۲۰۲ ص ۳۰ ـ البيان المغرب ص ۲۰۱ ـ العبر جـ ٤ ص ۱۵ - Laroui: P. 107 ـ روض القرطاس ص ۵۱ ـ المغرب جـ ١ ص ۲۰۱ ـ العبر جـ ٤ ص ۱۵ - ۱۵ ـ روض القرطاس ص ۱۵ ـ دول الاستقصا جـ ١ ص ۲۰۳ ـ الحلة السيراء ص ۲۱۱ ـ دول الإسلام ص ۱۵ ـ شدر الذهب ص ۳ ـ الحلل البهية ص ۹۱ ـ المفاخر العلية ص ۲۷ ـ نبذ من روض القرطاس ص ۱۰ ـ اللسان المعرب ص ۱۲۷ ـ المعرب المبين ص ۲۰ ـ اللسان المعرب ص ۱۲۷ ـ المعرب المبين ص ۱۳ ـ الاستقصا ۲۰ ـ المعرب المبين ص ۲۰ ـ الاستقصا ۲۰ ـ الاستقصا ۲۰ ـ الاستقصا ۲۰ ـ الاستقصا ۲۰ ـ المعرب المبين ص

 <sup>(</sup>۲) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۷۲ ـ المغـرب ص ۱۲۶ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۰۳ ـ روض
 القرطاس ص ۵ ـ العبر جـ ٤ ص ۱۶ ـ البيان المغرب جـ ۱ ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٧٢ ـ و ١٧٣ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ الحلة السيراء ص ١١٤ ـ المغرب ص ٢٠٤ . . . ١٦٥. . Laroui: P. 107. . ١٧٤

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٥١ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣. . Hamet: P.16.

ولكن حالة الاستقرار التي نعم بها المغرب طيلة عهد الإمام إدريس الثاني وبداية عهد خليفته محمد لم تلبث أن انقلبت إلى فوضى واضطراب، فقد ثار على الإمام محمد أخوه عيسى صاحب شالة وتامسنا(۱). إذ نكث بيعة أخيه وخلع طاعته ودعا لنفسه(۱) في مدينة آزمور(۱). عند ذلك كتب الإمام محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبتة يأمره بقمع تمرد عيسى(۱). إذ كان يحاذيه إقليمياً(۱).

أبى القاسم ذلك (١) وكتب إلى أخيه محمد معتذراً: ٧٠).

سأترك الغرب نهبا وإن كنت في الغرب قيلا وندبا

- (١) روض القرطاس ص ٥١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٥ ـ المغرب ص ١٢٤ ـ العبر جـ ٤ ص المغرب ص ١٢٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١١ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ احلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١٠ .
- (۲) جلوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۰۳ ـ روض القرطاس ص ۵۱ ـ الحلة السيراء ص ٤١١ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ المغرب ص ١٢٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠١ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ الحلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٦ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١٠ .
- (٣) المغرب ص ١٧٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ .
- (٤) الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ المغرب ص ١٧٤ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١٠ ـ الحلة السيراء ص ١١٥ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ الحلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٦ ـ المعرب المبين ص ٣٣ .
  - (٥) المغرب ص ١٢٤ ـ الحلة السيراء ٤١١.
- (٦) المغرب ص ١٧٤ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ . Hamet: P. 16. ١٧٣ مال الإعلام ص ٢٠٦ العبر جـ ٤ ص ١٥٤ العبر عدد المغرب جـ ١ ص ٢٠١ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ روض القرطاس ص ٥٠ البله السيراء ص ٤١١ دول الإسلام بالمغرب ١٠ الحلل البهية ص ٩١ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٦ المعرب المبين ص ٣٣ .
  - (٧) الحلة السيراء ص ٤١٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ هامش رقم ٢٦٧.

ل في همة يعز بها ربا من أحبا أيه يعالج في الغرب هما وكربا وكربا له في القرابة قلبا من ريبه شقاقا علينا وأحدث حربا سترا لنا يجدد شوقا لدينا وحبا لأرحامنا نلاقي به آخر الدهر عتبا في عقبنا وأكرم به حين نعقب عقبا بالغلاة وقطع المخرم نقبا فنقبا

ووأسمو إلى الشرق في همة وأترك عيسى على رأيه يعالج ولو كان قلبي عن قلبه لكنت وإن أحدث الدهر من ريبه فإني أرى البعد سترا لنا ولسم نجن قطعا لأرحامنا وتبقى العداوة في عقبنا وأوفق من ذلك جوب الغلاة

وأمام اعتذار القاسم طلب الإمام محمد من أخيه عمر صاحب مدينة تيكاس وغمارة محاربة عيسى (١) امتثل عمر لأخيه (١) فجهز جيشاً كبيراً من قبائل البربر من غمارة وأوربة وصنهاجة وغيرهم . . . (١) . وأمده الإمام بألف فارس من قبائل زناتة (١) . فأوقع عمر بأخيه عيسى وهزمه واستولى على مقاطعته وكتب إلى أخيه الإمام محمد يخبره بقمع التمرد . فشكره على ذلك

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ص ٤١٢ ـ روض القرطاس ص ٥٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٣ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ المغرب ص ١٥ ـ الحلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٦ ـ المعرب المبين ص ٣٣ ـ نبذ ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ المغرب ص ١٧٤ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠١ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ البيان المغرب جـ ١ ص ٢١٤ ـ المعرب المبين ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ ـ روض القرطاس ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ وقد ورد
 ما يلي: وزحف إليه بقبائل البربر ـ المغرب ص ١٢٤: وقد ورد ما يلي: وخرج يريد عيسى
 بعسكره . ـ الحلة السيراء ص ٢١٤ ـ دول الإسلام ص ١٥ ـ المفاخر العلية جـ ٤ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ ـ روض القرطاس ص ٥٢ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ المغرب ص ١٢٤ وقد ورد ما يلي: وكتب إلى محمد يستمده ـ الحلة السيراء ص ٤١٢ وقد ورد ما يلي، فبعث إليه من كان معه. دول الإسلام ص ١٥.

وكافأه بمنحه ما استولى عله (۱). ثم طلب منه إخضاع القاسم الذي امتنع عن حرب عيسى، زحف عمر لقتاله، والتقى جيشا الأخوين بظاهر طنجة حيث دارت بينهما معركة شديدة انتهت بهزيمة القاسم واستولى عمر على ما كان بيده من البلاد (۱). وهكذا اتسعت ولاية الأمير فصارت السواحل البحرية كلها من عمله وهي تمتد من تيكاس على ساحل البحر المتوسط مروراً بسبتة وطنجة إلى أصيلا وسلا وآزمور على ساحل المحيط الأطلسي (۱).

وأخلص لأخيه الإمام فظل يعمل بإمرته إلى أن توفي بفج الفرس من أعمال منهاجة سنة ٢٢٠ هـ / ٨٣٤ م ودفن بفاس إلى جانب قبر والده(1). وعمر هذا هو جد الحموديين الذين حكموا جنوب الأندلس أثر سقوط دولة الأمويين هناك(٥).

أما القاسم فقد سار بعد هزيمته إلى ساحل الأطلسي مما يلي مدينة

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ص ٤١٢ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ ـ روض القرطاس ص ٥٢ ـ جُذُوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ ـ المعرب المبين ص ٣٣ ـ دول الاسلام ص ١٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) الاستقصا جـ ۱ ص ۱۷۳ ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۰۶ ـ روض القرطاس ص ۲۰ ـ العبر
 جـ ٤ ص ۱٤ ـ المغرب ص ۱۲۵ ـ أعمال الإعلام ص ۲۰٦ ـ الحلة السيراء ص ۲۱۲ ـ دول
 الإسلام بالمغرب ص ۱٥ ـ المفاخر العلية ص ۷٦ ـ المعرب المبين ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ وقد ورد ما يلي: .Hamet: P. 16 وأقام عمر بن إدريس عاملاً لأخيه محمد على ما كان بيده ويد إخوته . ـ روض القرطاس ص ٥٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ١٠٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ المغرب ص ١٢٤ لم يحدد تاريخ الوفاة \_ أعمال الإعلام ص ٢٠٦ لم يحدد تاريخ الوفاة - جذوة الاقتباس جـ ١ يحدد تاريخ الوفاة - جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ لم يحدد تاريخ الوفاة . ويسمى الموضع: فج الفارس ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٣ و المعرب المبين ص ٢٠ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ نبذ ص ١٠ . ١١٠ . Omar mourut en 835.

<sup>(</sup>٥) أعمال الإعلام ص ٢٠٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ البيان المغرب ص ٢١١ ـ روض القرطاس ص ٥٢ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٤ .

أصيلا فبنى هناك مسجداً بموضع بتاهدرت وأقام فيه زاهداً في الدنيا عابـداً إلى أن توفي‹›› .

وكذلك الإمام محمد لم يعش طويلاً فقد توفي بمدينة فاس بعد سبعة أشهر من وفاة أخيه عمر وذلك في ربيع الثاني ٢٢١ هـ نيسان ٨٣٥ م ودفن بجامعها إلى جانب أبيه وأخيه (٢).

وكانت مدة حكمه ثمانية أعوام وشهراً واحداً (١٠٠٠. وخلفه في الحكم ابنه على الملقب بحيدرة بعهد منه (١٠٠٠.

وبوفاة الإمام محمد يكون قد انقضى على قيام دولة الأدارسة العلويين بالمغرب نصف قرن تقريباً ١٧٢ ـ ٢٢١ هـ / ٧٨٧ ـ ٨٣٥ م.

<sup>(</sup>۱) جذوة الاقتباس جـ ۱ ص ۲۰۶ ـ المغرب ص ۱۲۶ ـ أعمال الإعلام ص ۲۰۹ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ و بنى رباطاً بساحل أصيلا للعبادة ـ الاستقصا جـ ۱ ص ۱۷۳ ـ روض القرطاس ص ٥٦ ـ الحلة السيراء ص ٢١٤ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٦ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١١ ـ المعرب المبين ص ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ٥٦ و ٥٣ ـ الاستقصا ج ١ ص ١٧٤ ـ المغرب ص ١٦٤ لم يحدد "836" ـ العبر ج ٤ ص ١٦٤ لم يحدد التاريخ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٠٧.

 <sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٥٣ ـ جذوة الاقتباس جد ١ ص ٢٠٤ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠٧ ـ المعرب المبين ص ٢٣ ـ شذر الذهب ص ٣ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١١.

<sup>(</sup>٤) روض الفرطاس ص ٥٣ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٧٤ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٠٤ ـ المعرب المبين ص ٢٥ ـ دول ١ ص ٢٠٤ ـ المعرب المبين ص ٢٥ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ ـ الحلل البهية ص ٩١ ـ المفاخر العلية ص ٧٦ ـ نبذ من روض القرطاس ص ١١ .

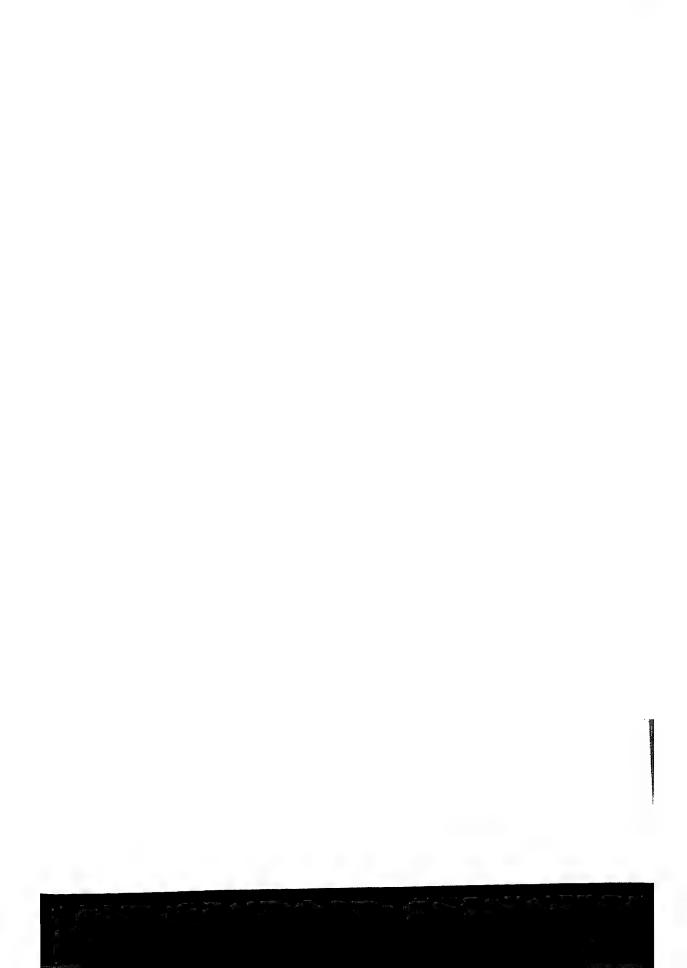

# الغَمِثُ لُالرَّابِّع

أ \_ الأمامة \_ الوزارة \_ القضاء .

- الكتابة - المجيش - الإسلام والتعريب.

ـ الكيان الدولي للمغرب.

- الحياة الاجتماعية - الحالة الاقتصادية .

ب ـ بناء مدينة فاس ـ السياسة الخارجية .

r1

تميزت المرحلة الأولى من عهد الدولة الأدريسية ١٧٢ ـ ٣٢٣ هـ / بأنها أزهي أيام الدولة تقدماً وازدهاراً من النواحي السياسية والتنظيمية. والناحية الثقافية التي عمت أرجاء المغرب فيما بعد نثرت بذورها في ذلك العهد. لقد نظموا دولتهم واتخذوا لقب الأثمة وأحدثوا الوزارة والقضاء والكتابة واهتموا بالشؤون المالية فجبوا الأموال على وجهها الشرعي وأنفقوها على الوجه نفسه. أما الجيش فقد أولوه اهتمامهم لأنه عماد دولتهم. وبناء مدينة فاس يدل على بعد نظرهم وحسن تخطيطهم، فكانت وما زالت من أهم حواضر المغرب. وهذه أهم تنظيماتهم.

## الأمامة:

بنى الأدارسة حقهم في الملك على أنهم ورثة الرسول وأحفاده، وأقنعوا أهل المغرب بهذا الحق، وكونوا دولة ثيوقراطية أساس السيادة فيها حقان إلهي وزمني، فكانوا زعماء روحيين وملوكاً زمنيين. وتلقبوا بالأثمة ولم يتلقبوا بالخلفاء لأنهم اعتبروا لقب الإمام أرفع منزلة في الدين من غيره. مع أن شروط الأمامة غير المعصومة والخلافة واحدة. وقد أوردها الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وهي سبعة: العدالة على شروطها الجامعة. والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام وسلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، وسلامة الأعضاء من

نقص منع استيفاء الحركة وسرعة النهوض والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير الصالح والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، وأخيراً النسب القرشي بدليل قول النبي - ص - «الأثمة من قريش»(١٠).

بينما يذكر ابن خلدون في مقدمته أن الشروط أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس. ويذكر أن النسب القرشي غير متفق عليه (۱). ويحدد ابن طباطبا في كتابه الفخري صفات الملك الفاضل: العدل والعقل والسياسة والوفاء بالعهد والاطلاع على غوامض أحوال المملكة ودقائق أمور الرعية ومجازاة المحسن والمسيء ومشاورة الصحابة (۱۲).

ولفظ الإمام ورد في القرآن الكريم بمعنى الرئيس الروحي والزمني. قال الله تعالى: ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ﴾ (1) وقد أطلق هذا اللقب على من يؤم الناس في الصلاة (٥). وقد أطلقه الشيعة على المعصومين من آل بيت النبي، وبعض الفرق التي تفرعت منهم أطلقته على زعماء علويين حكموا مناطق من الدولة الإسلامية كالأدارسة في المغرب والزيديين في اليمن.

وقد انعقدت إمامة الأدارسة من وجهين: اختيار أهل الحل والعقد والعهد. فالوجه الأول انعقدت على أساسه بيعة أهل المغرب للإمامين إدريس الأول وإدريس الثاني. فقد اجتمع البربر في مدينة وليلي وبايعوا الإمامين بعدما تأكد لهم توفر الشروط فيهما وخاصة النسب القرشي. وقد لعب راشد مولي الإمام إدريس الأول دوراً بارزاً في هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) المارودي: الأحكام السلطانية ص ٤ و ٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: المقدمة ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا: الفخري في الأداب السلطانية ص ١٤ - ٢٢.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم: سورة الأنبياء آية رقم ٢١.

<sup>(</sup>٥) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي جـ ٢ ص ٢٥٦.

أما الوجه الثاني فقد تم بعهد الإمام من قبل إلى من يليه من أبنائه ، وهو ما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته (١٠). وقد اختار الإمام إدريس الثاني ابنه محمد فعهد إليه بالإمامة من بعده على أن يلي ذلك مبايعة أهل الحل والعقد قبل مباشرته مهماته \_ وكذلك عهد الإمام محمد إلى ابنه على بالإمامة من بعده .

كان الأدارسة أول من دخل المغرب من آل البيت. وهذا ما جعل أنظار البربر تتطلع إليهم باحترام إلى درجة التقديس. فقد ترامى إلى مسامعهم ما حل بهم من المآسي فرغبوا في مساعدتهم بمجرد السماع بذلك. فكيف وهم الآن بينهم؟ وعلى هذا الأساس قدموا للأدارسة أقصى ما يمكن إعطاؤه وملكوهم عليهم.

على أن الأدارسة كانوا عند حسن ظن أهل المغرب، فطبقوا أحكام الإسلام وتعاليمه بحذافيرها في دولتهم. كان الإمام يؤم الناس في الصلاة طيلة أيام الأسبوع وخاصة صلاة الجمعة فكان يلقي الخطبة. وكذلك صلاة العيدين «الفطر والأضحى». كان يجلس للناس بعد كل صلاة وفي أوقات محددة يحكم بينهم ويعالج مشاكلهم، يعظهم ويثقفهم ويعلمهم القرآن وأحكام الإسلام واللغة العربية بتواضع لم يشهده أهل المغرب من قبل، مما زاد من محبتهم لآل البيت وتعلقهم بهم.

كان الأئمة يغتنمون كل مناسبة يفد عليهم قادم من المشرق إلى الطلب منه لإلقاء ندوات حول الإسلام وتعاليمه وفضل آل البيت، وكما فعل بعض هؤلاء الوافدين وخاصة الشماخ. فكانت ندوات ثقافية أفادت السكان كثيراً.

أما من الناحية الاجتماعية فقد ضرب الأثمة المشل لرعاياهم وذلك عبادرتهم إلى تفقد أحوال الناس الصحية والمعاشية. كان يعود المرضى يواسيهم، (١) الأحكام السلطانية ص ٨.

وكذلك الفقراء والأيتام والأرامل اللواتي فقدت أزواجهن في الحبرب. كان بمثابة الأب لهؤلاء المساكين، يقدم لهم العطايا والهبات وكل أنواع المساعدة بالسر والعلانية ليخفف عنهم الألم ويقوي عزائمهم. ولم ينس الإمام سائر المواطنين كان يقوم بزيارة سكان العاصمة كلما سنحت الفرص وكذلك سكان المناطق فكان يركب في جمع من أعوانه وحاشيته يرتاد المناطق للاطلاع على أحوالها فيصلح أمور الناس ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم. كان الإمام يحضر حفلات الزفاف وحضوره كان يضفي السرور والبهجة على تلك الحفلات. وبلغ من تواضعه أنه زوج ابنته عاتكة إلى وزيره عمير بن مصعب الأزدي. كان يشارك في تشييع الموتى ويواسي المصابين ويخفف عنهم الألام.

هذه الأعمال جعلت سكان المغرب يرفعون أئمتهم الأدارسة إلى مستوى القديسين فنسبوا إليهم المعجزات حتى بعد وفاتهم. ولا تزال مقاماتهم مقدسة تزار في وليلي وفاس للتبرك والدعاء وطلب الحاجات حتى اليوم.

# الوزارة: (١١)

نظم الأثمة الأدارسة جهازهم الإداري منذ أن حلوا أرض المغرب وذلك لتنظيم أمور الدولة الناشئة لخدمة المجتمع الذي رحب بهم والـذي كانوا يجهلون عاداته وتقاليده لاختلاف البيئة. وبما أن الإمام لا يقدر على

 <sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ٢١ ـ ٢٨ ـ الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف الباب ١٦ ص
 ٨٦: في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم.

جواتيان: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية الفصل الرابع «خاص بالوزارة».

بيوتات فاس الكبرى ص ١٤.

مباشرة الأمور جميعها بنفسه فلا بدله من اللجوء إلى من يساعده ليكون «أبعد عن الزلل وأمنع من الخلل (١٠) ، فكان الوزير.

وكلمة وزير معروفة قبل الإسلام ورد ذكرها في القرآن الكريم على لسان النبي موسى ـع ـ ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري﴾ (٢). هذا بالنسبة للأنبياء فكيف بغيرهم؟

يقول ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:

«وقد اختلف أرباب اللغة في اشتقاق الوزارة على قولين أحدهما عن الوزر وهو الحمل فكان الوزير قد حمل عن السلطان الثقل. وهذا قول ابن قتيبة. والثاني أنها من الوزر وهو الجبل الذي يعتصم به لينجى به من الهلاك. وكذلك الوزير معناه الذي يعتمد عليه الخليفة أو السلطان ويلتجىء إلى رأيه وهو قول ابن أعاق الزجاج». وذكر ابن طباطبا في كتابه الفخري (ع): «قال أهل اللغة الوزر الملجأ والمعتصم والوزر الثقل. فالوزير إما مأخوذ من الوزر فيكون معناه أنه يحمل الثقل، أو يكون مأخوذاً من الوزر فيكون المعنى أنه يرجع ويلجأ إلى رأيه وتدبيره».

يستنتج من كل ذلك أن الكلمة تدل على معان مختلفة. المعنى الأول الوزر وهـو الثقـل لأن الوزير يحمـل عن الملك أثقالـه. والمعنـى الثاني السوزر أي الملجـأ. قال الله تعالـى: ﴿كلا لا وزر﴾(١) أي لا ملجـأ أمـا

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ٢١.

 <sup>(</sup>٢) القرآن الكريم: سورة طه آية رقم ٢٩. وفي سورة الفرقان رقم ١٥ آية رقم ٣٤ ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً ﴾.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان جـ ١ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا الفخري ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) القرآن الكريم: سورة القيامة رقم ٧٤ آية ١٠.

المعنى الثالث فمأخوذ من الأزر أي الظهر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالنسبة للظهر (١٠).

ويشترط في الوزير شروط لا بد من توفرها فيه ليتمكن من القيام بمهامه الكبيرة. وهذه الشروط هي العدالة والعلم وسلامة الحواس والأعضاء والرأي والشجاعة، وأن يكون من أهل الكفاية فيما يوكل إليه من أمري الحرب والخراج (٢). يقول أحمد الحلبي في كتابه الدر النفيس عن صفات الوزير: (٢) «أن يكون صادقاً في لسانه عدلاً في دينه مأموناً على أخباره كريماً في أخلاقه كاملاً في مروءته بصيراً بأمور المسلمين رحيم القلب راجح العقل سليم الصدر عالي الهمة بطلاً شجاعاً مقداماً في المهمات ذا رأي راجح لا يستفزه الغضب إلا عن الإشهاد واسع الحلم يرحم الرعية لا يرضى بارتكاب الدنية و يشترط أن تكون بطانة الوزير من أهل الأمانة والبصيرة.

ويذكر ابن طباطبا في الفخري: (١) «الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك وشطر يناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول والمحبة».

في السنوات الأولى لقيام دولة الأدارسة لم يتلقب الوزراء بهذا اللقب بل كانوا أقرب إلى المستشارين منهم إلى الوزراء. كان راشد مولى الإمام إدريس الأول نعم الناصع لسيده. وإلى جانب راشد كان أبو خالد العبدي البربري.

أما الإمام إدريس الثاني فقد اتخذ إلى جانبه وزيرين لمساعدته في

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية ص ٥ و ٢١.

<sup>&</sup>quot; (٣) الحلبي: الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الفخري ص ١٣٥.

تدبير أمور دولته خاصة وأنه كان صغير السن، أسند الوزارة إلى عمير بسن مصعب الأزدي العربي وإلى بهلول بن عبد الواحد المطغري البربري ولقب كلا منهما بالوزير.

لقد كانت الوزارة في عهد الأدارسة وزارة تنفيذ (١٠). فالوزراء لا يستطيعون مباشرة أعمالهم إلا بأمر من الإمام وكذلك تنفيذ المهمات، كان يجري تحت إشرافه كي لا يستبد الوزراء بأمور الدولة كما يحدث في وزارة التفويض. وقد ساق الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: (١٠) «الفرق بين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من أربعة وجوه:

أولاً: يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ.

ثانياً: يجوز لوزير التفويض أن يستبـد بتفـويض الـولاة وليس لوزير التنفيذ.

ثالثاً: يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وبتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ.

رابعاً: يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ.

الكتابة: يعرف ابن خلدون في مقدمته الكتابة (٣).

«صناعة شريفة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان. وأيضاً فهي تطلع على ما في الضمائر وتنادي بها الأغراض إلى البلاد البعيدة ويطلع

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ص ٢١ ـ ٢٨ وقد ورد في هذا الفصل أحكام وزارة التنفيذ والتفويض.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ص ١٧٤.

بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم . «ويضيف كذلك» هي انتقال من الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس ذلك دائماً فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات»(١٠).

ونتيجة لكثرة أعمال الإمام أصبح من الضروري تعيين موظفين يعاونونه للإشراف على إدارة شؤون البلاد فكان الكاتب من أعوان الإمام المقربين فهو بمثابة خزانة أسراره ومرآة أحواله ولسانه الذي يخاطب به الأصدقاء والأعداء والقريب والبعيد، فهو أقرب إلى الإمام من الوزير، ولقد تعددت مهامه(\*) من كتابة الرسائل وإذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية إلى الأمراء، وختمها بخاتم الإمام وكذلك مراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية، كما كان يجلس في مجلس القضاء للنظر في المظالم وختم الأحكام بخاتم الإمام.

أما الشروط الواجب توفرها في صاحب هذه الرتبة فهي كثيرة وأحسنها ما صدر عن عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب وأوردها ابن خلدون في مقدمته (۳): «أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم . . . فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة ، بكم ينتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها . . . موقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصرهم التي يبصرون . . . وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وفعال الفضل المذكورة المعدودة منكم . أيها الكتاب

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي جـ ٢ ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ص ٢٤٨.

إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج في نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات الأمور أن يكون حليماً في موضع الحمم فهيماً في موضع الحكم مقداماً في موضع الإقدام محجماً في موضع الأحجام مؤثراً للعفاف والعدل والإنصاف، كتوماً للأسرار وفياً عند الشدائد عالماً بما يأتي من النوازل يصنع الأمور في مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه. . . تنافسوا يا معشر الكتاب في صفوف الأداب وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه حيلة كتبكم وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم . . . وارغبوا بأنفسكم عن المطامع فزهوا صناعتكم عن الدناءة واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه ونزهوا صناعتكم عن الدناءة واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات . وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير أضنة وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم . . .

وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه فإن عرضت في الشغل مجمدة فلا يصفها إلا إلى صاحبه وإن عرضت مذمة فليحملها من هو دونه. وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء وهو لكم أفسد منه لهم . . . » .

ولقد اشتهر في صدر الدولة الإدريسية الكاتب أبو الحسن عبدالله بن مالك الأنصارى الخزرجي. (١٠ كان من العرب الوافدين على الإمام إدريس

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٧٧ و ٣٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٣ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٩ .

الثاني، وضع نفسه لخدمة الدولة، فاتخذه الإمام كاتباً له. كان أبو الحسن يتمتع بثقافة عالية فاقت ثقافة غيره في المغرب عليماً فهيماً بليغاً، قام بالأمر ضير قيام. ومن المهمات التي كلفه بها الإمام إدريس الثاني كتابة عقد شراء موضع مدينة فاس من أصحابه(۱).

#### القضاء:

لم يعرف العرب في الجاهلية التشريع الوضعي الصادر عن الدولة لعدم وجود الدولة ، لذلك كان تشريعهم مبنياً على العرف والعادة يستند على الرأي العام في القبيلة وعلى سلطة رئيسها المعنوية وأحياناً على قوة الأفراد وفقاً لقاعدة الحق للقوة (۱٬۰) . ولم يدونوا تشريعهم في قانون مكتوب على غرار ما فعلت الأمم القديمة كالرومان مثلاً ، لذلك كان درس تشريعهم عسيراً . وكان أثر ذلك افتقار عرب الجاهلية إلى قضاء حقيقي يملك الفضل في الخصومات ويؤمن احترام الحقوق وإيصالها إلى أصحابها ويضع حداً لاستباحتها فكان القضاء العشائري يقوم مقام القضاء المنظم يتولاه رئيس القبيلة بصورة تلائم حياتهم الفطرية (۱٬۰) . ولكنهم عرفوا القضاء التحكيمي إذ كان من عاداتهم أن يلجأ المتنازعون أفراداً وجماعات إلى التحكيم لأجل فصل المنازعات . وينعقد باتفاقهم ويعين فيه موضوع الخلاف واسم الحكيم .

والتحكيم اختياري متروك إلى رضى المتنازعين. ولم يكن قرار التحكيم ملزماً قانوناً بل يخضع تنفيذه إلى سلطة الحكيم الأدبية، فكان بعض الحكماء يأخذون العهود والمواثيق تأكيداً لقبول المتخاصمين بحكمهم.

 <sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٣٦ ـ نبذ ص ٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦ . ـ جنى زهرة الأس ص ١٩ ـ العبر جـ ٤ ص ١٩ .

 <sup>(</sup>٢) صبحي المحمصاني، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها ص ١٨ و ١٩.
 (٣) المرجع السابق ص ٣٢.

ولما جاء الإسلام أصبح القرآن مصدر التشريع الأساسي خاصة الآيات المدنية وهي تتعلق غالباً بالمسائل التشريعية وقد نزلت آيات متفرقة حسب مقتضيات حوادث المجتمع الإسلامي وتسمى هذه الحسوادث بأسباب النزول، وإلى جانب القرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي كانت السنة هي تشمل أقوال النبي - ص - وأفعاله وتقاريره المستنتجة من سكوته عن أمور حصلت بعلمه ورضاه، فكان النبي قاضي الإسلام الأول وفقيهه يحكم بما ينزله الله عليه من الوحي. وبعد أن اتسعت البلاد التي دخلت تحت سيادة الدولة الإسلامية اختلط العرب بغيرهم من الشعوب والأمم، دعت الحالة الجديدة إلى إدخال نظام تشريعي لفض المنازعات التي تنشأ بين رعايا الدولة، وقضى هذا النظام الجديد بتعيين قضاة ينوبون عن الخليفة لحل المشاكل وتطبيق الأحكام. ولم يكن يتقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروط سبعة (١٠) وذلك لإقامة العدل في المجتمع.

أما في المغرب فقد بقيت الدولة الإدريسية بدون قاض، لأن الإمام إدريس الأول يجلس للناس يحكم بينهم. ولم تكن مشاكلهم معقدة تتطلب جهداً لحلها. وفي سنة ١٨٩ هـ / ١٠٤ م وفدت على الإمام إدريس الثاني الوفود من الأندلس وإفريقيا، فاختار منهم عامر بن محمد بسن سعيد القيسي(١) وعينه على القضاء. كان عامر رجلاً صالحاً ورعا فقيها سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري وروي عنهما كثيراً. خرج إلى الأندلس برسم الجهاد ثم جاز المضيق قاصداً المغرب، وهناك اتصل بالإمام إدريس الثاني حيث قلده القضاء.

<sup>(</sup>١) أورد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص ٦١ ـ ٦٣ الشروط التي يجب توفرها في القاضي.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٩ ـ الاستقصاج ١ ص ١٦٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٥ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٨ ـ اللسان المعرب ص ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ نبد ص ٥.

كان عامر يحكم وفق المذهب المالكي الذي انتشر في المغرب والأندلس في وقت واحد هو نهاية القرن الثاني الهجري. وكان الإمام مالك حجازياً يعتمد على الحديث بحكم بيئته العامرة بالمحدثين الذين تلقوا الحديث عن الصحابة. وورثوا من السنة ما لم يتح لغير هم من أهل الأمصار الإسلامية الأخرى (١) بالإضافة إلى باقي الأدلة الشرعية وعلى دليل خاص عرف باسم المصالح المرسلة أي المصالح المستثناة من الأحكام العامة بداعي المصلحة والضرورة (١).

ومما يثير الاستغراب أن الأدارسة كانوا علويين شيعة والقضاء في دولتهم على المذهب المالكي، لقد كان الأثمة الأدارسة يعتبرون أنفسهم أثمة المسلمين بصرف النظر عن هوياتهم المذهبية إذ كانوا يؤمنون بالإسلام بدون مذاهب ويطبقون أحكام الشريعة وفق القرآن وسنة جدهم النبي محمد – ص –. والمذاهب ظهرت في العصر العباسي وهي لا تخالف جوهر الدين فلا مانع – من وجهة نظرهم – تطبيق الفقهاء في دولتهم مذهب الإمام مالك خاصة وأن هناك عاملاً مشتركاً يجمع بين الفريقين. فقد أيد مالك ثورتهم ضد العباسيين سنة ١٤٥هـ / ٢٦٧م. واعترافهم بالمذهب المالكي يحرر بلادهم من نفوذ العباسيين الأدبي إذ أن هؤلاء قد اعتمدوا مذهب أبي حنيفة وكذلك يدعم استقلالهم السياسي. وربما يعود ذلك لتشابه البيئتين المغربية والحجازية لأن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب.

وقد حمل مذهب مالك إلى المغرب أكثر من ثلاثين رجلاً من أتباعه ولم تكن لهم الفتية حتى جاء أسد بن فرات حوالي سنة ١٤٦ هـ / ٧٦٣ م، وقد أسند إليه زيادة الله الأغلبي قضاء إفريقيا فرحل إلى المشرق ولقى مالكاً (٢)،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام السياسي جـ ٢ ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأوضاع التشريعية ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) المالكي: رياض النفوس ص ١٧٢ وما بعدها

وفي سنة ١٩١ هـ / ٨٠٧ قدم سحنون إلى القيروان. واستطاعت المالكية أن تصيب مذهب أبي حنيفة بالصميم «ولا تمر الليالي والأيام حتى تنمحي كتب أبي حنيفة من إفريقيا محاها الله بسحنون» (١).

## الجيش:

وهو من المؤسسات التي حظيت باهتمام الأئمة. لقد بدأ الأدارسة بتنظيم جيشهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض المغرب. فقد استطاع الإمام إدريس الأول بعبقريته وحسن قيادته أن يوحد القبائل البربرية ويؤلف قلوبهم وأن يجهز منهم جيشاً (١) استطاع بواسطته أن يستولي على المغرب. لقد كان الجيش في تلك المرحلة بربرياً صرفاً ـ باستثناء قائده الإمام الذي كان عربياً وقد غلبت عليه ظاهرة التطوع.

وفي عهد الإمام إدريس الثاني اتسعت دائرة التجنيد وتعددت جنسيات المتطوعين بانضمام الفرسان العرب الوافدين من إفريقيا والأندلس إلى صفوفه (٦) وكذلك الفرس القادمين من العراق (١). كانوا على مستوى عال من التدريب والكفاءة القتالية ، وأكثرهم شارك في المعارك الدائرة في الأندلس ضد الإسبان وفي المشرق ضد الروم البيزنطيين، فاكتسبوا مهارة قتالية جديدة زادت من كفاءة الجيش الإدريسي في المغرب ورفعت من معنوياته.

<sup>(</sup>١) المالكي: رياض النفوس ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: أعمال الإعلام ص ١٩١ - جني زهرة الآس ص ١٢ - روض القرطاس ص ٢٠ ونبذ ص ٢ - الدرر البهية ص ونبذ ص ٢ - دول الإسلام بالمغرب ص ١١ - المفاخر العلية باب ٥ ص ٢٧ - الدرر البهية ص ٥ - الدر النفيس باب ٢ فصل ١٠.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الآس ص ١٧ - جذوة الاقتباس جد ١ ص ٢٧ - ٢٨ - روض القرطاس ص ٢٩ ونبذ ص ٥ - العبر جد ٤ ص ١٣ - سلوة الأنفاس جد ١ ص ٧١ - الدر النفيس باب ٣ فصل ٢٨ - دول الاسلام بالمغرب ص ١٤ - المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٣٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦.

وقد قسم الأثمة الجيش إلى مشاة وفرسان وحملة الأسلحة الثقيلة. أما في المعارك فكان يخضع للنظام العسكري السائد في الجيوش الإسلامية، فكان يتألف من ميمنة وميسرة وهما الجناحان وقلب. كان الجناحان يتألفان عادة من الفرسان. أما القلب فكان من صفوف، الصف الأول ويحمل مقاتلوه الرماح لصد هجمات الفرسان. أما الصفوف الباقية فكانت تضم بقية المشاة. وخلف الجميع حملة الأسلحة الثقيلة.

أما الأسلحة التي تزود بها الجيش فاختلفت باختلاف عناصره. كان سلاح المشاة الدروع والسيوف والقسي والسهام والأقواس الطويلة والأطر والخناجر ويرتدون أردية صوفية خشنة بمثابة الدروع متدلية إلى ما تحت الركبة والسراويل والنعال. أما الفرسان فكان سلاحهم السيوف والرماخ والدرق اللمطية ويلبسون الدروع والخوذ الحديدية.

وفي حصار المدن استخدم الأدارسة الأسلحة الثقيلة كالمنجنيق الذي استعمل لدك الأسوار، وكذلك الدبابات فكان الجنود يتقدمون بداخلها إلى الأسوار لنقبها دون أن تصيبهم نبال العدو وسهامه.

وعلى رأس الجيش كان الإمام الذي يسير في المقدمة خلافاً للتقاليد العسكرية التي تقول بأن يبقى القائد في مؤخرة الصفوف لأن في حياته حياة جيشه وكذلك في موته موت الجيش، ضارباً لهم المثلل الأعلى في القيادة والشجاعة ـ قتال الإمام إدريس الثاني للخوارج مثلاً \_حتى أنه كان يثير دهشة جنوده أثناء اشتداد حدة المعارك(١).

لقد امتاز الجيش الإدريسي في مراحله الأولى بالنشاط والحفة وسرعة الحركة والصبر على تحمل المشاق وبذل النفس رخيصة لتحقيق الأهداف

<sup>(</sup>١) المغرب ص ١٣٣ - روض القرطاس ص ٢٦ - الاستقصا ص ١٦٩ - ١٧٠ جد ١ الحلل البهية ص ٩١ - ١٧٠ جدي زهرة الآس ص ٧٧ .

التي آمن بها بفضل هذا الجيش امتدت دولة الأدارسة من وادي شلف في المغرب الأوسط إلى الصحراء، وقد صان حدودها حتى أنه لم يتجرأ طامع فيها على مهاجمتها، فكان بالمرصاد لتحركات الأغالبة الذين أحجموا خوفاً منه عن مهاجمتها، ولم يقف الأمير عند حماية الدولة وتوسيعها بل قام بدور مهم في حفظ وحدة البلاد الداخلية، فقد قضى على الخوارج الذين قسموا البلاد إلى إمارات مستقلة، وكذلك قضى على التمرد الذي قاده عيسى، شقيق الإمام محمد في شالة، ذلك التمرد الذي كاد يقضي على الدولة وهي في ذروتها، وحفظ الأمن الداخلي أثناء السلم، فكان يتعقب المجرمين وقطاع الطرق ويوفر الأمن للمواطنين، كما حدث في عهد الإمام إدريس الثاني عندما هدد أحد قطاع الطرق ويدعى علون «المارة في غياض فاس، قبل وأثناء بنائها، فقد اتخذ الخارج على القانون من عين هناك مركزاً للسلب والنهب، فأرسل إليه الإمام إدريس الثاني فرقة من الجيش قبضت عليه وساقته مكبلاً وأحضرته إلى الإمام الذي أمر بقتله وصلبه على شجرة في المكان الذي اتخذه مركزاً لعدوانه ليكون عبرة لغيره (١٠). وهكذا ساد الأمن والهدوء أرجاء الدولة.

ولم يكن جيشاً للحرب فقط بل كان للبناء أيضاً ، فقد استخدمه الإمام إدريس الثاني لبناء مدينة فاس ، وخاصة حفر الأسوار وتعميرها وتشييد دور الحكم والثكنات الخاصة به بالإضافة إلى بناء المساجد في كافة أرجاء المغرب خاصة في فاس وتلمسان . كما كان هذا الجيش يقوم ببناء الحصون والقلاع في داخل البلاد وعلى الحدود لمراقبة تحركات القبائل وكذلك تحركات الأعداء في الخارج . هذا بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في حفر الترع والأقنية لرى الأراضى .

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ٣٩ ـ جنى زهرة الأس ص ٢٥ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣١ ـ الاستقصا جـ ١ ١ ص ١٦٦ .

ولكن رغم كل ذلك اعتمد الأدارسة على نسبهم أكثر من اعتمادهم على تنظيم جيش قوي دائم نظامي، إذ غلب عليه طابع التطوع، فكان أفراده ينصرفون بعد كل معركة إلى عائلاتهم لأخذ قسط من الراحة، وبذلك كانوا يفقدون كفاءاتهم العسكرية شيئاً فشيئاً ويعتادون على الحياة الهنيئة. كما كان أكثرهم بلا رواتب بل المتطوع يأخذ ما يحصل عليه (من الغنائم والأسلاب. ولم تظهر عوارض الضعف عليه في المراحل الأولى إذ كانت شخصية الإمام تسد هذا الضعف. اضف إلى ذلك أن الأعداء كانوا على ما بجة عالية من الضعف مما شغلهم عن مهاجمة دولة الأدارسة. ولكن ذلك إلى انهيارها عندما هاجمها أعداؤها الأقوياء من فاطميين في إفريقيا يين في الأندلس.

# إسلام:

من مآثر الدولة الإدريسية في عصرها الذهبي أنها نشرت الإسلام بالمغرب الأقصى، وقد أكمل الأدارسة ما بدأ به الفاتحون الأوائل، فقد رافقت حملات الفتح العربي بعثات تبشيرية تدعو إلى الإسلام وتبني المساجد \_ مسجد نفيس \_ وتقيم الربط \_ رباط شاكر على المحيط الأطلسي \_ قد اقترنت أسماء أولئك الفاتحين والمبشرين بصفات الأولياء فقيل سيدي عقبة. ولكن هذه الجهود لم تقض على الديانات الأخرى فبقيت قاثمة إلى جانب الإسلام الذي أصبح له نفوذ ومكانة في نفوس المغاربة، فكانت مرحلة تمهيدية سهلت الطريق أمام الأدارسة لنشر الإسلام، فقد ركزوا جهودهم واعتبروا أعمالهم العسكرية الجهاد في سبيل الله، فنشروا الإسلام في كافة أرجاء المغرب في مرحلة قصيرة جداً (١٧٢ ـ ١٩٧ هـ) (١٨٨ - ١٨٨ ع) إذا ما قيست بالنسبة لمرحلة الفتح التي امتدت أكثر من قرن. ولم يبق في عهدهم مكان لديانة أخرى في المغرب.

## التعريب:

رافقت نشر الإسلام عملية تعريب المغرب. فقد كان بلا هوية ثقافية ولا لغة مكتوبة. فلما دخل الإسلام تلك البلاد كان لا بد للبربر من تعلم اللغة العربية لقراءة القرآن ﴿ إنا جعلناه قرآناً عربياً ﴾ وفهم تفسيره وتعلم الحديث بالإضافة إلى إقامة الصلاة. هذه الناحية الدينية أسهمت مساهمة فعالة في نشر اللغة العربية وصبغت البلاد بالصبغة العربية.

وبعد فتح الأندلس اندفعت القبائل إلى الاستيطان فيه، كان المغرب الممر الوحيد الذي تجتازه هذه القبائل المهاجرة. وقد تركت هذه العمليات من الهجرة بصماتها الثقافية والحضارية حيث حلت، فاستفاد المغرب منها قدر الإمكان.

ورغم ذلك لم يتم تعريب البلاد ثقافة ولغة لأن هذه المحاولات اقتضتها ظروف الفتح وعملية انتقال القبائل العربية ، ولم تكن هادفة إلى تعريب المغرب . ومع ذلك كانت محاولات مشجعة غرست في نفوس السكان بذور الثقافة العربية إذ شعروا أنهم بحاجة إلى لغة الدولة العالمية للمساهمة في نهضتها خاصة بعدما ساهموا بوجودها السياسي والعسكري في فتح الأندلس . ولما قدم الأدارسة إلى المغرب وجدوا أن الطريق ممهدة أمامهم لإكمال عملية التعريب فتابعوا الطريق . فبعد أن رسخت الدولة أقدامها وأضحى لها كيانها المستقل وفدت عليها القبائل العربية من الشرق والغرب على حد سواء للإقامة فيها . كان الوافدون على مستوى ثقافي وحضاري أضفوا على الدولة الطابع العربي الصرف لغة وثقافة وعلوماً فكان منهم الوزراء والكتاب والقضاة . وهذا ما شجع المغاربة على محاكاة أرباب الدولة فانكبوا على التزود من الثقافة العربية ليساهموا في حضارة الدولة التي قامت بينهم وعلى أكتافهم وليكون لهم دور في إدارة شؤونها ،

وقد شجع الأثمة هذه الظاهرة بجلوسهم للبربر والتحدث إليهم باللغة العربية وإقامة المدارس في المساجد التي أسسوها، فكانت مناثر للعلم والعبادة. ولم يمض قرن من الزمان على قيام الدولة إلا وكانت أعداد غفيرة من العلماء أتقنت اللغة العربية وانطلقت للعمل في أرجاء المغرب في ميادين الثقافة. وكذلك بناء مدينة فاس، فقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والأدباء والشعراء فكانت دار علم وفقه وحديث بالعربية منذ تأسيسها. وكان فقهاؤها يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب(١٠)، وقد أورد إسماعيل بن الأحمر في كتابه بيوتات فاس الكبرى أسماء كثير من العلماء والأدباء الذين أنجبتهم مدينة فاس. وقد جاء في دعاء الإمام إدريس الثاني عند البدء ببناء مدينة فاس مدينة فاس . وقد جاء في دعاء الإمام إدريس الثاني عند البدء ببناء مدينة فاس اللهم اجعلها دار علم وفقه (٢). . .

وهكذا قررت دولة الأدارسة مصير المغرب ديانة وثقافة منذ قيامها إلى الآن.

# الكيان الدولى:

تمتع المغرب لأول مرة في تاريخه القديم بمكانة دولية فبعد أن كان مجرد ولايات تابعة للأجنبي وإمارات مبعثرة في أطراف الصحراء لا يشعر بوجودها أحد منحه الأدارسة الوحدة والاستقلال.

من ناحية الوحدة قضى الأدارسة على الإمارات والولايات ذات الكيانات الهزيلة، وأخضعوا لقبائل البربرية الشديدة البأس والتي كانت متمردة على كل حكم مركزي، فإذا بها تخضع لأول مرة لحكومة فاس المركزية، وقد وضعت القبائل قواتها بتصرف الأثمة وأضحت عوناً لهم في

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٣٦ جني زهرة الآس ص ٢٢ و ٢٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٦ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧١.

حروبها بعد أن كانت عدواً للفاتحين الأوائل. وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الأدارسة القضاء على الخوارج الذين أسسوا إمارات لهم تدين ببدع لا أساس لها في الإسلام. ومدوا حدود الدولة من وادي شلف إلى أطراف الصحراء. وبذلك حقق الأدارسة وحدة المغرب الأقصى الجغرافية ونظموا فيه قواعد الحكم المركزي ورسخوا أسسه.

من ناحية الاستقلال، أكمل الأدارسة ما بدأه الفاتحون الأوائل فقـد قضى الفتح الإسلامي على النفوذ الأجنبي، وربط المغرب بالعالم الإسلامي. فلما جاء الأدارسة وطدوا دعام هذا الاستقلال وعززوه من الناحية السياسية وذلك بقطع الصلة عن نفوذ الخلافة في المشرق. وحتى الصلة الروحية التي كانت تربط العالم الإسلامي باخلافة العباسية والتي لم يتجرأ حاكم مسلم قبلهم على قطعها، أقدم الأدارسة على خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة الإسلامية ، إذ قطعوا هذه الصل ونادوا بأنفسهم أئمة معتمدين على نسبهم الشريف وكفاءاتهم وأنهم أصحاب الحق في قيادة المسلمين. وبفضل الوحدة والاستقلال جعلوا من المغرب كياناً إسلامياً عربياً خلافاً لبعض الكيانات التي انفصلت عن الدولة العباسية ، إذا احتفظت بالإسلام ديناً ونأت عن العرب لغة وثقافة. وشعر سكان المغرب الأقصى بكيانهم السياسي وأصبحوا في ظل حكم الأدارسة قوة عالمية يحسب لها حساب بين الدول المجاورة. وقد هددت ممتلكات الدولة العباسية في إفريقيا، وقد وقفت خلافة بغداد ـ وهي في أوج قوتها ـ عاجزة عن إرسال جنودها لقتالهم ، وأضحى المغرب قبلة أنظار المسلمين وملجأ المضطهدين فقصدوه من الشرق والغرب للاستقرار فيه. وما ذلك إلا بفضل ذلك الكيان الدولي الذي حققه الأدارسة للمغرب.

## الحياة الاجتماعية:

ترك الأدارسة آثاراً مهمة في كيان المجتمع المغربي وأحدثوا تطورات

واضحة في مواقف قواه الاجماعية ، ذلك لأن فكر الأئمة قوامه المساواة بين كافة العناصر والأجناس دون تفرقة أو تمييز عملاً بالحديث الشريف: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وقيام دولة الأدارسة العلويين على هذا المبدأ أحدث انقلاباً في موازين القوى الاجتماعية بالمغرب الأقصى إذ وقف البربر لأول مرة على قدم المساواة مع العرب الفاتحين في تولي مناصب الوزارة في الدولة فكأن أبو خالد يزيد بن الياس العبدي البربري و بهلول بن عبد الواحد المطغرى و زيرين لإمام إدريس الثاني .

لقد كان المجتمع المغربي قبيل قدوم الأدارسة مجتمعاً متمايزاً غير متجانس كانت قواه وعناصره في صراع عنصري وقبلي، فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باحتكارهم شؤون الحكم وهيمنتم على السلطة، ومع ذلك دب الشقاق والصراع على الزعامة بين العرب القيسية واليمنية مما أضعف العنصر العربي عموماً في أواخر العصر الأموي. أما البربر سكان البلاد الأصليين فعلى الرغم من أنهم يمثلون السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبير في الحياة السياسية رغم مساهماتهم في الفتوحات العسكرية ولا سيما الأندلس، وبالإضافة لما كان بينهم وبين العرب من عداء عنصري مستحكم فلم يسلموا من آفة الخصومات القبلية مثل الصراع بين البرنس والبتر وهو صراع قديم استمر طيلة العصر الإسلامي.

إلى جانب العرب والبربر ضمت البلاد أقليات من السودان واليهود ولم يكن لتلك الأقليات كبير وزن في الحياة السياسية. فالسودان كانسوا يجلبون من أواسط إفريقيا عن طريق الغزوات العربية لأطراف بلادهم، أو كرقيق عن طريق التجارة، وقد اختلطوا بالبربر واعتنقوا الإسلام على أمل رفع مستواهم الاجتماعي. ولكن بعض ولاة بني أمية اضطهدوهم وعاملوهم معاملة الموالي.

وكانت ببلاد المغرب أعداد من اليهود هاجرت إليها منلذ العصر الروماني

بعد استعبادهم في إسبانيا في القرن السابع الميلادي، كان المغرب الأقصى ـ لعوامل جغرافية ـ الملاذ الذي لجأ إليه اليهود وشكلوا أقلية لها دور في الحياة الاقتصادية، وإذا كانوا قد تمتعوا بالحرية الدينية بعد الفتح الإسلامي باعتبارهم أهل ذمة فقد نالهم نصيب من ظلم ولاة بني أمية.

ونتيجة التعصب الولاة للعرب فقد اندلعت ثورات البربر في المغرب، تلك الثورات التي كانت تشكل صراعاً بين العرب والبربر بسبب تلك السياسة التعصبية ولهذا حرص ثوار البربر على الفتك بالعرب خاصة في معركة الأشراف، فقد قتل في تلك المعركة «حماة العرب وفرسانها وأبطالها»(۱). مما دفع بالخليفة هشام بن عبد الملك إلى إعلان سياسة عنصرية ضد البربر: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن لهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي»(۱).

وقد أدت معركة الأشراف إلى إضعاف شوكة العرب وزادت من حدة العداء بينهم وبين البربر. ولم يفيد سقوط الدولة الأموية سنة ١٣٢ هـ / ٧٥٠ م على يدالعباسيين شيئاً بالنسبة للبربر، إذ نافس الجند الخراسانيون العرب على مكان الصدارة. وبقي المغرب الأقصى في حالة اضطراب وضياع حتى قدوم الأدارسة عليه سنة ١٧٢ هـ / إذ استطاع الأثمة توحيد المجتمع المغربي بفضل مبادىء الإسلام، فقد اجتمعوا بتر وبرانس على مبادىء الإسلام التي تدعو إلى العدل والمساواة، واختفت إلى حين نزعة التناصر والخصومة بين عناصر البربر واشتركوا جنباً إلى جنب في جيش الأئمة للجهاد والخصومة بين عناصر البربر واشتركوا جنباً إلى جنب في جيش الأئمة للجهاد

<sup>(</sup>١) معركة الأشراف حدثت سنة ١٢٧ هـ/ بين ميسرة المطغري وعبيدالله بن الحجاب قرب مدينة طنجة ودعيت معركة الأشراف لكثرة القتلى العرب فيها. البيان المغرب جـ ١ ص ٥٤ الاستقصاص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٥٤ ـ القيرواني ص ١٥٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٠٩ يشير فقط إلى غضبة هشام.

وللقضاء على الخوارج الذين بثوا الرعب في المجتمع المغربي. وقد أدى قيام دولة الأدارسة إلى إعطاء البربر - العنصر الأساسي للسكان - دورهم في الحياة السياسية إلى جانب الناحية العسكرية فشعروا أن الدولة منهم ولهم لذلك انصهروا في بوتقتها لإعلاء شأنها وحقق الأئمة للمغرب الأقصى الانصهار الأثني وأصبح مجتمعا متجانسا شعاره خدمة الإنسان المغربي وتحقيق الرفاهية له.

وقيام دولـة الإدارية كان له آثـاره الاجتاعية في حياة سكان المغرب الأقصى فقد تحول فحص سايس من غابات وغياض وآجام للوحوش والزواحف، وحصن يأوى إليه اللصوص لقطع الظرق وسلب السابلة، إلى مدينة آهلة بالسكان مزدانة بالعمارات والأغراس، تك كانت مدينة فاس حاضرة المغرب الأقصى وأهم مدنه. وقد جذبت المدينة الجديدة وبتشجيع من الإمام إدريس الثاني بانيها القبائل من أوربة وفروعها وزناته الضاربة في تلك البقاع ومصمودة وهجروا مواطنهم في الأرياف واستقروا بها. ولا شك أن هجرة هذه القبائل وتحولها من حياة البداوة والترحال إلى حياة الحضارة والاستقرار أدى بها إلى أن تغير الكثير من مظاهر حياتها الاجتماعية في عاداتها وتقاليدها. واختلطت بعناصر وافدة من الأندلس وإفريقيا والعراق فأدى هذا الاختلاط إلى اقتباس الكثير من عادات تلك الشعوب المتقدمة حضارياً وبذلك يكون الأئمة قد ساهموا في تحضير قبائل البربر في المغرب الأقصى.

ومن آثار الأدارسة المهمة في المغرب بروز دور المرأة في المجتمع الغربي ويبجب ألا ننسي دور كنزة زوجة الإمام إدريس الأول ووالدة الإمام إدريس الثاني ـ فقد اهتمت بتربية ابنها ورعته وبقيت إلى جانبه طوال حياته تقدم له النصح وتوجهه لما فيه خير الرعية وخيره. فكانت المرشدة والملهمة في تخطيط سياسة الدولة حتى في عهد أحفادها أبناء إدريس الثاني. فكانت

المثال الأعلى لنساء المغرب اللواتي تتطلعن إلى تقليدها في تربية أبنائهمن خاصة وأن كنزة كانت بربرية الأصل.

وهكذا نقل الأدارسة المجتمع المغربي من مجتمع قبلي بدائي يعيش حياة الفطرة إلى مجتمع حضاري في كثير من عاداته وتقاليده.

### الحالة الاقتصادية

أحدثت ثورات البربر آثاراً سيئة في أحوال المغرب الاقتصادية إذ تمخض عنها خراب وركود وكساد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة نتيجة تخريب المزارع وإحراق الأشجار، فقد أمرت الكاهنة أثناء ثورتها أنصارها «بقطع الشجر وهدم الحصون ما بين طرابلس وطنجة وكانت ظلا أواحداً كثيرة الخيرات (۱) فخربوا ذلك كله مما دفسع بسكانه أن يهاجروا إلى الأندلس بعد أن فقدوا موارد رزقهم (۱). وزادت الحالة الاقتصادية سوءاً سياسة بعض عمال بني أمية في المغرب، فقد أرهقوا السكان بالمغارم والجبايات وحفلوا بإشباع نهم خلفاء دمشق، وأهملوا سبل الإصلاح الاقتصادي مما دفع بالسكان إلى اعتناق مذهب الخوارج، وثباروا آملين بالخلاص من جور عمال الأمويين وسوء سياساتهسم الاقتصادية (۱): واستنزفت هذه الثورات جهود الولاة وموارد البلاد المالية، فقد أنفقوا الكثير من الأموال على إعداد الجيوش ومضاعفة الأعطيات لمواجهة تلك الثورات التي زادت الحالة الاقتصادية تدهوراً، إذ استمرت قرابة نصف قرن أسفرت

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عدارى أن الكاهنة خاطبت أنصارها قائلة وإنما العرب إنما يطلبون من إفريقيا المدائن والذهب والفضة ، ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي ، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقيا كلها حتى يباس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر، البيان المغرب جـ ١ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٠٦ «وكثر في أموال البربر فأجمعوا الانتفاض».

عن تهديم المدن والأسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها فضلاً عن ذلك فقد أزهقت أعداداً من الأرواح فحرمت البلاد من الأيدي المنتجة ، فخربت المزارع وكسدت التجارة وتهددت الطرق بالأخطار وأدى ذلك كله إلى حدوث الأزمات والمجاعات فأكل الناس الكلاب والجلود(۱) . وليس أدل على ذلك من استعانة ولاة المغرب بأموال مصر لمواجهة خطر الخوارج . فكانت ترد إليهم إعانة مقدارها مئة ألف درهم(۱) . ومع ذلك لم يكن بوسعهم القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الاقتصادية . واقتصرت جهودهم على النواحي العسكرية كبناء الأسوار وإقامة الحصون والقلاع(۱) . ولم تسمح لهم الظروف بالاهتمام بالنواحي الاقتصادية إلا بعد إخماد ثورات الخوارج في العصر العباسي على يد الوالي محمد بن الأشعث(۱) غير أن هذا الاهتمام كان فردياً انتهى بذهاب صاحبه .

إذن كان التدهور الاقتصادي يعود إلى الاضطراب السياسي ممثلاً في جشع الولاة وثورات البربر والخوارج، فلما انحسرت تلك الشورات عن المغرب الأقصى بقيام دولة الأدارسة المستقلة قدر للبلاد أن تشهد ازدهاراً اقتصادياً ملموساً في كافة النواحي الاقتصادية. فقد اهتم الأدارسة بالزراعة وقد توفرت لدولتهم المياه الغزيرة الدائمة الجريان (بحثت مياه المغرب في التمهيد) بالإضافة إلى الأمطار. وقد عني الأدارسة بالاستفادة من هذه المياه. فشقوا القنوات واهتموا بزراعة الحبوب وخاصة القمح. وقلما كان يخلو سهل من زراعته (أو يجود بشكل خاص في التربة الحمراء (سهل سايس بين فاس ومكناس) وسهل الشاوية على الساحل بين الرباط والدار

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جد ١ ص ١١٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل جـ ٥ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب جـ ١ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المكان نفسه «وأخصبت بلاد إفريقيا».

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٧٥ ـ المغرب العربي ص ١٠٠

البيضاء وفي أحواض الأنهار. وبلغ ثمن وسق القمح بمدينة فاس درهمين إلى ثلاثة دراهم (۱) - وتقل زراعته كلما اتجهنا نحو الصحراء حيث يحل مكانه الشعير الذي يكتفي بالقليل من الماء ، وينمو في الأرض الخفيفة ولهذا كان الغذاء الأساسي لإبناء الصحراء. بالإضافة إلى الذرة التي تنمو حول مجاري الأنهار وفي الواحات وكانت غذاء أكثر المغاربة . ويزرع الأرز بكميات قليلة في بعض المناطق وخاصة في المناطق الحارة المروية ، وقد وصل إلى المغرب من آسيا(۱) .

وشجع الأدارسة زراعة النباتات الصناعية ، ففي جوار مدينة البصرة يزرع القطن وكذلك في أحواز طنجة ووادي سبو شرق فاس وسجلماسة (٢٠) والكتان ما بين تاهرت وفاس (٤٠).

والبصرة التي اشتهرت به (٥). ويزرع قصب السكر في إقليم الصحراء خاصة في سجلماسة وتارودانت وإقليم أغمات (١) ووادي درعة (٧)، وكذلك القنب (٨).

واهتم الأئمة الأدارسة بالأشجار المثمرة خاصة العنب وعمت زراعته أرجاء المغرب بين فاس وسبتة وسجلماسة(١). وقد ذكر بعض المؤرخين أن

 <sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٩٦ ـ والوسق مكيال في الربع الأول من القرن الثاني الهجري التاسع الميلادى.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جده ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) صورة الأرض ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) المغرب ص ١١٠.

<sup>(</sup>٦) صورة الأرض ص ٩٠.

<sup>(</sup>٧) المغرب ص ١٦١ ـ صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨) صورة الأرض ص ٩٠.

<sup>(</sup>٩) المغرب ص ١١٤ و ١٤٨ - صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٧٦.

الإمام إدريس الثاني توفي بحبة عنب شرق بها(١).

ومن الأشجار المثمرة التي تشجع الأدارسة زراعتها الزيتون (٢٠) وخاصة ما بين فاس ومكناس حتى أن الأخيرة نسبت إليه فقيل «مكناس الزيتون» (٢٠). وكذلك النخيل فقد جلبت أغراسه من العراق مع بداية الفتح الإسلامي وانتشرت زراعته في سائر أنحاء المغرب في الساحل والداخل والصحراء (١٠). وتعد سجلماسة أهم مناطق زراعته (٥) حتى أن ابن بطوطة شبهها بمدينة البصرة العراقية (٢)، وفي مدينة أغمات (٧)، وأزكى التي كانت تحيط بها آلاف الأشجار من النخيل وأجود أنواعه إيرار (٨).

وعرفت الصحراء نوعاً من الثمر يدعى الفرتي وهو شبيه بالإجاص شديد الحلاوة(١).

واهتم الأثمة الأدارسة بالصناعة وعملوا على تطويرها مغتنمين فرصة وجود عدد من الحرفيين العرب الوافدين من الأندلس والمشرق، وكذلك اليهود والفرس(١٠٠). ووفرة المناجم وخاصة مناجم درعة(٣).

وكلمة صناعة يختلف مدلولها التاريخي في ذلك العصر عن عصرنا

<sup>(</sup>١) المغرب ص ١٣٣ ـ روض القرطاس ص ٥٠ ـ سلوة الأنفاس ج ١ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جده ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) المدر النفيس باب فصل ٨ (وليلي وسط أغراس الزيتون) ـ المدر البهية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المغرب ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) رحلة ابن بطوطة ص ٦٥٨.

<sup>(</sup>٧) المغرب ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٨) رحلة ابن بطوطة ص ٦٥٨.

<sup>(</sup>٩) رحلة ابن بطوطة ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>١٠١) سأتطرق في الجزء الخاص بمدينة فاس إلى العناصر التي قطنتها.

<sup>(</sup>۱۱) مختصر كتاب البلدان ص ۸۰.

الحاضر، فكانت صناعة تتناسب مع التطور التاريخي وهي حلقة من حلقات التطور الصناعي العام، لقد كانت صناعة محلية لإنتاج ما يحتاجه الإنسان المغربي في حياته اليومية لسير عمله. وأهم الصناعات المغربية صناعة المواد الغذائية من طحن الحبوب إلى عصر الزيتون. ويذكر البكري «أن غذاء السكان كان الزيت والعسل واللبن والزبيب»(۱)...

كانت المطاحن قائمة على مجاري الأنهار وخاصة في منطقة فاس. أما معاصر الزيتون فكانت منتشرة في كل بقعة عامرة بأشجاره. واستندت إلى صناعة الزيت صناعة الصابون خاصة في مدينة مكناس. ولم يقتصر استخراج الزيت على الزيتون بل تعداه إلى ثمر الغرتي والهرجان وذلك بعصر قشره واستعمل في طهي الطعام وإنارة السرج ليلاً. كان الزيت يستخرج من الهرجان بترك الثمر حتى يذبل ثم يوضع على النار فيستخرج منه دهن طعمه يشبه طعم القمح يستعمل كدواء يسخن الكلي ويدر البول(۱). وكذلك من ثمر الهلجان الذي ينمو في بلاد السوس، وكان السكان يعجنون ثمره ثم يطحنونه ويستخرجون منه دهن يستغنون به عن الزيت(۱). وصنعوا السكر من القصب في البصرة على الساحل وتار ودانت في الصحراء، واهتدوا إلى صناعة مشروبات من اللبن والعسل يستعمل كدواء. وازدهرت في المغرب في ذلك العهد صناعة النسيج. وكان السكان يهتمون بهندامهم لأنهم كانوا يعتبرون اللباس من أهم مظاهر المكانة الاجتماعية، فنسجوا الملابس من المواد الأولية المحلية كالقطن والكتان والصوف، منها زي شعبي يسمى السفارى(۱) وكذلك التلمساني(۱).

<sup>(</sup>١) المغرب ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المغرب ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) السفاري نسيج من الحرير والصوف والقطن.

<sup>(</sup>٥) التلمساني نسيج من الحرير والصوف وقد اشتهرت به مدينة تلمسان فنسب إليها.

كان النول الآلة الوحيدة المستعملة في النسيج. كان على جانب من التطور يتلائم مع تلك المرحلة. وإلى جانبه أنوال بدائية لصنع العباءات ذات القبعة وهي اللباس الشعبي كانت تستخدم الصوف الخشن.

كانت المرأة العنصر الأساسي في صناعة النسيج، ويقوم بالصباغ فنيون استخدموا مواد معدنية خاصة. واشتهرت فاس بزركشة المنسوجات وصبغها باللونين القرمزي والأرجواني. (۱) وصنعت سجلهاسة أثواباً بلغ ثمن الواحد منها عشرين مثقالاً(۱). وصنعوا من الجلود سرج الخيل والدواب والحقائب وجلدوا الكتب. ومن منتوجاتهم الأدوات المنزلية والقدور النحاسية والخزفية والبسط والحصر.

وفي مجتمع قبلي معرض دائماً للغزو الداخلي وللعدوان الخارجي. ازدهرت صناعة الأسلحة للدفاع عن النفس، فأتقنوا إنتاج الدرق والمزاريق والسيوف والأطاس (٣) والخناجر والأقواس الطويلة والألبسة الصوفية الخشنة التي كانت بمثابة الدروع.

إن ازدهار التجارة يرتكز على تقدم عنصري الاقتصاد الزراعة والصناعة وعلى توفير الأمن والاستقرار. كان دور الأئمة بارزاً في هذا الميدان إذ أنعشوا الزراعة وشجعوا الصناعة وعملوا على تطويرها - كما مر سابقاً - وركزوا جهودهم على توفير الأمن للقوافل العابرة لبلادهم فكانوا يجهزون الحملات العسكرية للقضاء على قطاع الطرق - حادثة علون - ولمنع السلب والاعتداء على التجار وضبطوا الثغور واهتموا بموانىء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ص ٤.

<sup>(</sup>٢) المغرب ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأطاس سلاح شبيه بالخنجر.

وبالرغم من علاقات الأدارسة السيئة مع جيرانهم الأغالبة والخوارج في إفريقيا والأمويين في الأندلس. فإن الصلة التجارية ظلت قائمة مع سائر يدول المغرب فضلاً عن المشرق وبلاد السودان. فقد كانت القوافل تنتقل من المشرق إلى مصر ومنها إلى برقة فالقيروان حيث دولة الأغالبة حتى ترد فاس وهناك تكون محطتها الأحيرة فتفرغ بضائعها وتحمل منتجات المغرب عائدة من حيث أتت. كذلك كانت الطريق البحرية بين المغرب والأندلس غاصة بالسفن التجارية التابعة لدول المنطقة الغربية فكانت موانىء مليلة وسبتة وطنجة على البحر المتوسط وأصيلا والعرائش وسلا وآزمور على المحيط الأطلسي صلة الوصل مع موانىء شاطبة وتدمير وبلنسية وإشبيلية وقادس. إذ كانت السفن تتبادل نقل البضائع المغربية والأندلسية. أما عن التجارة مع بلاد السودان فقد شكلت جزءاً مهماً من نشاطهم الاقتصادي، فبلاد السودان تقع جنوب المغرب تفصلها عنه سلاسل جبلية تتخللها بعض المفاوز ونطاق الصحراء الكبرى، فكانت مدن المغرب الأقصى - مدينة نفيس - حلقة الاتصال مع بلاد السودان الغربي. وقد تطورت العلاقات التجارية بين الأدارسة وشعوب تلك البلاد. ساعد على ذلك عدم قيام حروب بين الفريقين.

ولا تخلو هذه الطرق من الصعوبات الطبيعية وغيرها، فتحرك الرمال في الصحراء يقضي على معالمها وتصبح القوافل العابرة لها في وضع سيء. وربما أدى بها ذلك إلى الهلاك. ومن هنا تولدت الحاجة إلى من يرشدها إلى الطريق الصحيح. وأثناء الفتن والحروب كان اللصوص وقطاع الطرق (١٠) بغتنمون الفرص فيعترضون سبلها ويعتدون عليها سواء بسلبها البضائع أو

<sup>(</sup>١) يذكر ابن خلدون: «إن معاش المعتزين أهل الأنجاع والأظعمان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة: » العبر جـ ٦ ص ٨٩.

بفرض غرامات مالية ولتجنب هذه الصعاب اكترى التجار الكشاف المغربي ـ وهو من أبناء المنطقة المشهورين بالشدة والبأس ـ بمبلغ من المال يتلاءم مع حجم القافلة لحمايتها. ومهمته كذلك حمل الرسائل من التجار إلى أصدقائهم في المدن والأسواق ليعلمهم بقرب موعد وصول القافلة ، فيستعد هؤلاء للعمليات التجارية .

كانت القافلة تضم عشرين جملاً إلى ثلاثين، وربما ارتفع العدد إلى الخمسين كان مسيرها بعد صلاة العصر وأثناء الليل وترتاح أكثر النهار وتقيم في الأماكن الخصبة عدة أيام.

حملت هذه القوافل إلى المغرب المصنوعات الحديدية والنحاسية والزجاجية والقرنفل والبخور والتوابل والمنسوجات والمعادن الثمينة وخاصة الذهب وخشب الأبنوس والعاج والجلود(١).

كانت تجري العمليات التجارية غالباً بالمقايضة ، وكانت تقام أسواق أسبوعية للتبادل التجاري تتركز في بعض المدن منها أسبواق أودغشت (۱) حيث كان يجتمع فيها خلق كثير فلا يكاد المرء يسمع صوت صاحبه لكشرة اللغط. وسوق أغمات (۱) نهار الأحد يتمون بها الناس من كافة البضائع . وسوق فاس يومي الخميس (۱) والأحد (۱) وسوق جبل عين الشمس يوم الجمعة (۱) وسوق أصيلا يوم الجمعة وعيد الأضحى ويوم عاشوراء (۷) يردها

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب البلدان ص ٨٧ ـ الاصطخري: المسالك والممالك ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المغرب ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق الصفحة نفسها.

<sup>(4)</sup> المغرب ص ١٠٨ ولا يزال مكان سوق الخميس إلى اليوم حيث تقوم هناك قرية بهذا الاسم «سوق الخميس» غرب فاس.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ص ١١٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٠٩

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ١١١ و ١١٢.

التجار من كافة أرجاء المغرب الأقصى والبلاد المجاورة ولا سيما الأندلس وسوق وليلي يوم الأربعاء(١).

هذه الأسواق دعمت الصداقة بين جميع الفرقاء، فكان رعايا البلدان يختلطون ويتبادلون الآراء فكانت مناسبات لنشر الإسلام بين سكان السودان الغربي بشكل خاص. وعادت هذه السياسة السمحاء من جانب الأثمة على المغرب الأقصى بأطيب الثمار من التجارة إذ امتلأ المغرب بالبضائع الأجنبية وحقق السكان ثراء وليس أدل على هذا الازدهار وعلى استقلالية دولة الأدارسة من صك النقود من الذهب عام ١٩٨ هـ/ ٨١٣ م.

#### مالية الدولة:

بعد تأسيس مدينة فاس ونجاح حملته في بلاد السوس الأقصى، استقرت دولة الإمام إدريس الثاني، رأى أن يدعم هذا الاستقرار بتنظيم شؤونها المالية. لقد كانت الدولة تستعمل حتى ذلك الوقت ـ بالرغم من مضي أكثر من ربع قرن على تأسيسها ـ الدنانير والدراهم الإسلامية المضروبة في المشرق. قطع الإمام إدريس الثاني هذه الصلة المادية وأنشأ داراً للسكة في مدينة فاس وضرب الدرهم الإدريسي لأول مرة عام ١٩٨ هـ / ٨١٣ م(٢) وبذلك حقق لدولته استقلالها الاقتصادي وعزز مكانتها الدولية. كان وزن الدرهم يعادل نصف دينار في عرف أهل المغرب(٢). ثم ضرب الإمام (١) الدرر البهية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الاستقصا جـ ١ ص ١٧١ لم يحدد تاريخ الضرب ـ الدر النفيس باب فصل ٣٤ ـ دول الإسلام بالمغرب ص ١٥ لم يحدد تاريخ الغرب.

<sup>(</sup>٣) أورد أحمد الحلبي في كتاب الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٤ المعلومات التالية:

عن الدرهم والدينار، الدينار فيه من الحبوب ستة وتسعون حبة وهي أربع وعشرون نوايا والنواة أربع حبوب. ونصف الدينار ثمانية وأربعون حبة وهي اثنا عشرة نواية وهذا هو درهم الإمام إدريس. الدينار اثنا عشر درهماً والخروبة نصف ثمن النواية والدرهم نوايتان وهي ثمان حبوب. الدينار أربع وعشرون حبة وهي ست نوايا. ثمن الدينار اثنا عشرة حبة أي ثلاث نوايات درهم الإمام إدريس موافق لما جاء في القاموس. الرطل ١٢ أوقية والأوقية استــار حــ

محمد بن إدريس درهمه سنة ٢١٥ هـ / ٣٠٠٠٪.

### موارد الدولة:

أما موارد الدولة فكانت من الجنزية وزكاة الأمنوال والغنائسم (٢) والمكوس.

## الجزية:

هي مبلغ من المال فرض على أهل الكتاب بنص ورد في القرآن الكريم. ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ (۱) وتجب على الرجال الأحرار العقلاء الذين يجب عليهم الجهاد لو كانوا مسلمين (۱) وتؤخذ مرة في السنة ، ومقدارها موكول إلى اجتهاد الولاة من الطرفين (۱) . ويشترط في عقدها شرطان مستحق ومستحد (۱) .

وثلث الأستار ٤ مثاقيل. المثقال درهم وثلاثة أسباع ١٧. الدرهم ست دوانق الدانوق قيراطان القيراط طوجان والطوج حبتان. الحبة ثمن الدرهم وهو جزء من ٤٨ فيكون درهم الإمام إدريس نقص مثه قسبان وخمس الحبسة. وزن الدرهم الإسلامي خمسون حبة و ٥٠ من الحبة من شعير متوسط غير مقشور. قال ولي الدين العراقي الشافعي: الدينار الإسلامي ٧٧ نعيدة. الدرهم الإسلامي ٥٠٢ وهو الدينار الشرعي. ونقص درهم الإمام محمد عن درهم أبيه نواية. «للتعمق راجع كتاب الأحكام السلطانية ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ ١٤٩ مدا». الفصل المتعلق بالدرهم الإسلامي.

<sup>(</sup>١) الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٤ ـ انظر المصور رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) جني زهرة الأس ص ٢٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الأحكام السلطانية ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) الأحكام السلطانية ص ١٣٨.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ص ۱۳۸ و ۱۳۹.

وقد أخذ الأئمة الأدارسة الجزية من اليهود الذين استوطنوا مدينة فاس بعد تأسيسها! وكانوا قد وفدوا من الأندلس مقدارها ثلاثون ألف دينار سنوياً ١٠٠٠.

## زكاة الأموال: (٢)

هي صدقة تجب على المسلم في ماله ﴿ خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ﴾ وقد تشدد الأئمة الأدارسة في أخذها لأن الله سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة ﴿ أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ﴾ . وقد أخذوها من الأموال المرصدة للنماء إما بنفسها أو بالعمل فيها . وكانت نوعين ظاهرة وباطنة . فالظاهرة لا يمكن إخفاؤها وهي الزرع والثمر والمواشي . والباطنة ما أمكن إخفاؤها وهي الذهب والفضة . وقد جبوا الزكاة من الأموال الظاهرة كاملة وكانوا يحضون الناس على إخراج الزكاة من الأموال الباطنة لأنهم لا يستطيعون تحديدها . وليس لولي الصدقات نظراً في زكاة تلك الأموال وأصحابها أحق بإخراجها طوعاً (٢) .

## الفيء والغنائم :

الفيء هو كل مال وصل من المشركين أو كانوا سبب وصوله إلى المسلمين عفواً من غير قتال. ومال الغنائم هو ما أصابه المسلمون من أهل الشرك قهراً، ويشمل على أربعة أقسام: الأسرى والسبي والأراضي والأموال. وقد نفذ الأثمة أحكام القرآن سواء في أخذها أم في توزيعها.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٤٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٩ ويذكر أن مقدار الجزية ثلاثة آلاف فقط.

<sup>(</sup>٢) للتعمق راجع كتاب المارودي: الأحكام السلطانية ص ١٠٨ ــ ١١٥ وكتـاب المستطـرف للأبشيهي ص ٨.

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٢١ ـ ١٣٥ للتعمق.

### الجزاء(١):

مبلغ من المال يؤديه المرء جزاء بنائه على أرض لا يملكها وكانت بمدينة فاس أحياء مفروض الجزاء على جميع بناياتها.

## أوجه الاتفاق:

طبق الأثمة الأدارسة قاعدة التخصص في إنفاق موارد الدولة وفقاً لأحكام القرآن وخاصة في الزكاة والفيء والغنائم. بالنسبة للزكاة كان الأئمة يصرفون أموالها إلى مستحقيها المذكورين في الآية الكريمة (٢٠): ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين فيها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾. ويذكر الكتاني في سلوة الأنفاس «إن أموال الزكاة كانت تصرف إلى مستحقيها من الضعفاء والأرامل والأيتام» (٢٠). أما الفيء والغنائم فكانت تقسم إلى خمسة أقسام متساوية الخمس الأول ينفق وفق أحكام الآية الكريمة ﴿ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ (١٠) والأخماس الأربعة الباقية فخصصها الأثمة رواتب للجيش وللعتاد الحربي.

أما الأموال التي كانت تدخل بيت المال فكانت توضع بتصرف الإمام إذ لم يكن هناك من فرق بين المالية العامة ومالية الإمام، فكان ينفقها على مصلحة الدولة العليا وفق ما يراه مناسباً. فخصص قسماً منها رواتب للوزراء والقضاة وصغار الموظفين الذين تولوا الجهاز الإداري البسيط.

<sup>(</sup>١) جنى زهرة الأس ص ٢٦ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم .٣.

<sup>(</sup>٣) سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم سورة الأنفاق آية رقم ٤١.

وقد حظيت المشاريع العامة بمبالغ خصصها الإمام لهذه الغاية وخاصة بناء مدينة فاس الذي تم بعد محاولتين فاشلتين، وكذلك بناء المساجد في فاس وتلمسان بالإضافة إلى شق الترع والمجاري المائية التي تتناول مياهها من الأنهر الكبيرة كأبي رقراق وأم الربيع وسبو وملوية وغيرها. . . لإرواء الأراضي العطشي في سبيل زيادة الإنتاج . هذا عدا الهبات والمنح التي كان الأئمة يغدقونها على العلماء والفقهاء والوافدين، وكذلك إقامة الأبنية والمساكن للمرضى خارج مدينة فاس . وقد اطلع السكان على المشاريع البناءة التي تنفق عليها الأموال التي يؤدونها فاطمأنوا إلى أن ما يدفعونه يعود عليهم بالخير العميم فأقبلوا على دفع ما يتوجب عليهم برضى وقناعة ، وبذلك كان الأثمة الأدارسة المثل الأعلى للحاكم المسلم المؤمن في المغرب كان الأشمة الأدارسة المثل الأعلى للحاكم المسلم المؤمن في المغرب

## بناء مدينة فاس (١):

بعد أن تلقى الإمام إدريس الثاني البيعة عام ١٨٨ هـ / ١٨٨ م استقام له الأمر، فكثر الوافدون عليه من الأندلس وإفريقيا حتى ضاقت بهم مدينة وليلي ذات البناء القديم والتخطيط البسيط الذي مضى عليه مئات السنين ولا يؤهلها لأن تكون حاضرة للمغرب، رأى الإمام أن يهب دولته عاصمة جديدة ذات طابع عربي يسكنها مع حاشيته وجنوده وتستوعب الوافدين وتتناسب مع المكانة الدولية التي بدأ المغرب يتمتع بها في عهده وتنافس عواصم الشرق كبغداد والقيروان...

خرج الإمام مع هيئة الدولة لانتقاء المكان المناسب(") عام ١٩٠ هـ/

<sup>(</sup>١) ياقوت: معجم البلدان م ٤ ص ٢٣٠ ومراصد الاطلاع في معرفة الأمكنة والبقاع ص ٢٩٩ ــ صورة الأرض ص ٨٩٠ ـ صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٥٣ ـ المغرب ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) جنى زهرة الآس ص ١٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤ ـ أعمال الإعلام ص ١٩٨ ـ صبح =

٥٠٥ م (١) وصل إلى جبل زالغ (انظر المصور رقم ٨) أعجبه ارتفاعه وطيب تربته (١)، فقرر أن يبني مدينة هناك (١). اختط مدينة بسنده مما يلي الجوف وشرع في البناء (١).

بنى بعض الدور ونحو الثلث من السور (°). وذات ليلة حدث ما لم يكن متوقعاً ، فقد هطلت الأمطار بغزارة وأتى سيل من أعالي الجبل (٢) فهدم أكثر البناء وألقي بالأنقاض في نهر سبو (٧) فكف الإمام إدريس عند ثنة عن البناء (٨). وعاد إلى وليلى (١).

وفي شهر محرم سنة ١٩١ هـ / تشرين الثاني ٨٠٦ م(١٠٠ خرج الإمام ثانية يرتاد موضعاً لبناء عاصمته(١٠٠ الحلم الذي راوده، فانتهى إلى حمة

الأعشى جـ ٥ ص ١٨١ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ اللسان المعرب ص ١٢٦ ـ المعرب المبين ص
 ٣٣ ـ تاريخ دول الإسلام ص ١٤ ـ شذر الذهب ص ٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩ ـ الدرر
 البهية ص ٨ ـ نبذ من روض القرطاس ص ٥ .

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧.

 <sup>(</sup>۲) جنى زهرة الأس ص ۱۸ ـ روض القرطاس ص ۲۹
 ويقع جبل زالغ شمالي مدينة فاس يبلغ ارتفاعه حوالي ۹۹۰ م. ـ جذوة الاقتباس جـ ۱ ص
 ۲۷ هامش رقم ۳٤..

<sup>(</sup>٣) جني زهرة الآس ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٢٩ ــ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤ ـ ويذكر ابن أبي زرع في روض القرطاس ص ٢٩ ونبذ من روض القرطاس ص ٥ وابن القاضي في جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ أن الإمام إدريس بنى جزءاً من سورها.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٧ ـ روض القرطاس ص ٣٠ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٩) نبذ من روض القرطاس ص ٥.

<sup>(</sup>١٠) روض المقرطاس ص ٣٠ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٨.

<sup>(</sup>١١) روض القرطاس ص ٣٠ ـ جنى زهرة الأس ص ١٨ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٦٩.

خولان في وادي نهر سبو(۱). أعجبه موضع الحمة لقربه من الماء(۱) ولكن بعد أن تفحص المكان جيداً عدل عن البناء بعد أن تبين له أن المياه تصل إلى المكان شتاء، فخاف على الناس من الهلاك(۱) وعاد إلى وليلي(١).

هاتان المحاولتان، وإن لم يكتب لهما النجاح لم تثن الإمام عن عزمه بعث وزيره عمير بن مصعب الأزدي(٥) يرتاد موضعاً للمدينة المنشودة. سار عمير مع جماعة من قومه(١)، اخترق النواحي المجاورة لوليلي حتى وصل إلى فحص سايس(٧) أعجبه المكان لكثرة مياهه واعتدال هوائه (المصور رقم ٩) ومروجه الخضراء(٨). نزل هناك على عين غزيرة المياه توضياً وصلى الظهر(١)، ثم دعا الله أن يهون عليه مطلبه ويحقق قصده(١٠). وقد نسبت العين إليه فسميت عين عمير منذ ذلك الحين(١١) ثم سار وحده في فحص سايس حتى وصل إلى منبع النهر(١١) فرأى ينابيع تزيد على الستين تجري مياهها في

<sup>(</sup>١) جنى زهرة الآس ص ١٨ ـ روض القرطاس ص ٣٠ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

وحمة خولان تعرف الآن بحمة سيدي حرازم تبعد ١٥ كلم إلى الجنوب الشرقي من فاس، تنبع منها مياه غنية بالغاز الكاربوني تبلغ حرارتها ٣٥ درجة.

<sup>(</sup>٢)، روض القرطاس ص ٣٠ ـ جنى زهرة الأس ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الآس ص ١٨ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٣٠ ــ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) جني زهرة الآس ص ١٨ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٣٠ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٥ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠ ـ اللسان المعرب ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٨ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠ ـ فحص سايس هو السهـل الممتد بين فاس ومكناس.

<sup>(</sup>٨) روض القرطاس ص ٣٠ ـ جنى زهرة الآس ص ٤٨.

<sup>(</sup>٩) روض القرطاس ص ٣٠ ـ جنى زهرة الأس ص ١٨.

<sup>(</sup>١٠) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

<sup>(</sup>١١) اللسان المعرب ص ١٢٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>١٢) جنى زهرة الأس ص ١٩ ـ روض القرطاس ص ٣١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

السهل، وتحيط بها غابات من شجر الطرفاء والطخش والعرعر والكلخ(١٠).

تفحص المكان، شرب من الماء فاستطابه، نظر إلى الأرض التي حوله فأعجبته (۱) فقال: «هذا ماء عذب وهواء معتدل وهو أقل ضرراً وأكثر نفعاً وحوله من المزارع أكثر مما حول نهر سبو» (۱)، ثم سار مع ميل الماء حتى وصل إلى مكان بين جبلين كثير الأشجار والينابيع. رأى في المكان خيام شعر تقيم فيها قبائل بربرية من زناته (۱) (زواغة وبني يزغتن) (۱). ومن زواغة تحدر بنو الخير (۱). رجع الوزير عمير إلى وليلي وأخبر الإمام بالأرض تي استحسنها (۱).

خرج الإمام بنفسه ليطلع على المكان ويتفحصه ، أعجبه ، استقدم السكان المقيمين هناك وكانوا في قتال بينهم (^) بسبب تباين أديانهم ، فمنهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس (١) . كان بنو يزعتن ينصبون مضار بهم في المكان الذي دعى فيما بعد بعدوة الأندلس (١٠). كانوا مجوساً

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) جنى زهرة الآس ص ١٩ ـ روض القرطاس ص ٣١ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الآس ص ١٩ وقد ورد ما يلي: ماء عذب وطعم معتدل ومحل كثير المنفعة لأجل ما جاوره من الأشجار حوله من المزارع.

<sup>(</sup>٤) جنى زهرة الآس ص ١٩ ـ جلوة الاقتباس جـ ١ ص ٢٩ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠ وقد ورد ما يلي: يسكن المكان قوم من زنانة يعرفون بزواغة ويسمون بني الخير. بينما ورد في الاستقصا جـ ١ ص ١٦٥ أن زواغة قبيلة بربرية يتفرع منها بنو الخير. . . وبني يزغتن يتفرعون من زنانة ويسميهم ابن خلدون في العبر جـ ٤ ص ١٣ بني بوغش.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٣٦\_ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧٠\_ اللسان المعرب ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ الاستقصا جـ ٠ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) جني زهرة الأس ص ١٩.

<sup>(</sup>A) روض القرطاس ص ٣١ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦. وقد ورد في الاستقصا أن سبب الفتال في تلك المرحلة خلاف على حدود الأرض.

<sup>(</sup>٩) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠ ـ العبر جـ ٤ ص ١٧ ـ الحلل البهية ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٧١.

وبيت نارهم بالشيبوبة (۱). وبنو الخير الزواغيين يقيمون بعدوة الأندلس (۱) ، حضروا بين يديه أصلح بينهم فأسلموا (۱) ، ثم اشترى منهم الغيضة مكان المدينة ، اشترى أولاً موضع عدوة الأندلس من بني يزغتن بألفين وخمسماية درهم ، ثم موضع عدوة القرويين من بني الخير الزواغيين بثلاثة آلاف وخمسماية درهم (۱) وكتب العقد بشراء الأرض الكاتب الفقيه أبو الحسن عبدالله بن مالك الخررجي الأنصاري (۵) وذلك سنة ۱۹۱ هـ / ۱۹۰۸م (۱).

وبعد أن تمت عملية شراء الأرض نزلها الإمام إدريس وضرب قبابه بالموضوع المعروف بجرواوة (١٠) ، أحاطه بسياج من الخشب والقصب (١٠) خطط المدينة ، ثم رفع يديه نحو السماء وقال: «اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابك وتقام بها سنتك وحدودك ، واجعل أهلها متمسكين بالسنة

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٣٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ والمكان ما زال معروفاً بهذا الاسم حتى اليوم ويقع بين الحدادين وقنطرة ما بين المدن: جذوة الاقتباس ص ٣٠ رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٣١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠ ـ شذر الذهب ص ٣ ـ الحلل البهية ص ٩٠ ـ اللسان المعرب ص ١٢٦ ـ جنى زهرة الآس ص ١٩ وقد ورد ما يلي بعث إليهم واشترى منهم موضع المدينة بستة آلاف درهم .

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٣٢ ـ جنى زهرة الآس ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٣٦ ونبذ ص ٦ ـ جنى زهرة الآس ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس ص ٣٦ ـ جنى زهرة الآس ص ١٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦: الاسم كرواوة ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠: الاسم كرواوة . ـ المفاخر العلية ص ٧١ ـ المدر النفيس باب ٣ فصل ٣٦ ـ اللسان المعرب ص ١٣٦ ـ روض القرطاس ص ٣٣ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٠ وقد ورد ما يلى:

اكروا، ومعناه باللهجة البربرية الحائط وباللغة العربية السياج ومنه جاءت كلمة كرواوة (جرواوة) أي المكان المحاط بسياج من قصب وما زالت حومة كرواوة التي ضرب بها الإمام إدريس الثاني قبابة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم (هامش رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٨) جني زهرة الأس ص ١٩ هامش رقم ٥٥.

والجماعة ما أبقيتها. بسم الله الرحمين البرحيم ﴿ والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ (١).

ثم شرع في البناء نهار الخميس غرة ربيع الأول سنة ١٩٢ / هـ ٤ كانون الأول ٨٠٨م(٢) أخذ المعول وبدأ بحفر أساس السور ثم تبعته العمال بعد ذلك(٢).

ابتدأ ببناء السور من جهة القبلة فتح باباً سماه باب القبلة (١) وتلاه بباب آخر بين الفوارة وزيتون ابن عطية سماه باب الغوارة (٥) ويؤدي إلى سجلماسة. ثم مر بالسور على المخفية فإلى الوادي الكبير ثم إلى برزخ وفتح هناك باباً سماه باب المخفية (١) ثم سار بالسور إلى الشيبوبة ففتح باب

<sup>(</sup>١) جنى زهرة الآس ص ٢٧ و ٢٣ ـ روض القرطاس ص ٣٦ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٣ ـ المفاخر العلية باب ٥ ص ٧١ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٦ وقد وردت كلمة ما أبقيتهم بدل كلمة ما أبقيتها .

<sup>(</sup>٢) جني زهرة الأس ص ٢٤ ـ جامع القرويين جـ ١ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الآس ص ٢٧ وقد جاء ما يلي: «وفي هذه الأثناء مر بالإمام إدريس راهب من النصارى وقد نيف على مئة وخمسين عاماً يقيم في صومعة قريبة من تلك الجهات. فوقف الإمام إدريس وسلم عليه. ثم قال له: أيها الأمير ما تريد أن تصنع بين هذين الجيلين؟ قال / أريد أن أختط مدينة لسكناي وسكني ولدي من بعدي يعبد الله تعالى بها ويتلى كتابه وتقام حدوده. فقال له: أيها الأمير إن لك عندي بشرى. قال: وما هي أيها الراهب؟ قال له: أخبرني راهب كان قبلي في هذا الدير هلك مند مئة سنة أنه يوجد في كتب علمه أنه كان بهذا الموضع مدينة تسمى ساف ضربت منذ ألف سنة وأنه يجددها ويحي أثرها ويقيم دارسها رجل من آل البيت (بيت النبوة) يسمى إدريس ويكون لها شأن عظيم وقدر جسيم لا يزال دين الإسلام قائماً فيها إلى يوم القيامة. فقال إدريس: الحمد لله أنا إدريس وأنا من آل بيت النبوة وأنا بانيها إن شاء الله تعالى. فكان ذلك مما قرى من عزمه على بنائه.

<sup>(</sup>٤) جني زهرة الآس ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) جنى زهرة الأس ص ٢٤ ـ روض القرطاس ص ٤٠ ولم يسم الباب.

الشيبوبة (۱). وتابع بناء السور فترك في منطقة رأس حجر الفرج باب أبي سفيان (۱) (المصور رقم ۱۰). ومنه كان طريق الريف. وفي جرواوة فتح باب الكنيسة (۱) إلى جهة الشرق وعرف فيما بعد بباب الخوخة (۱).

وخصص الإمام المكان الواقع خارج باب الكنيسة لإقامة المرضى حيث الهواء الغربي الذي يهب كثيراً على المنطقة ، يحمل روائحهم وجرايتهم بعيداً فلا يصل إلى سكان المدينة شيء من ذلك . وليكون تصريف الماء الناجم عن غسلهم خارج البلد(0) . وقد استمر الإمام ببناء السور حتى وصل إلى باب القبلة .

و بعد أن أتم بناء السور انصرف لبناء الجامع فأقامه قرب رحبة البير دعاه بجامع الأشياخ (١) وأقام به الخطبة (٧).

استمر الإمام إدريس مقيماً بجرواوة. وقد سميت هذه العدوة باسم عدوة الأندلسيين وذلك لنزول العرب الوافدين إلى المغرب فيها. وكانوا يقدر ون بثمانية آلاف أسرة (^) سنة ١٩٧ هـ / ٨٠٨ م. فلما استقروا فيها شرعوا بالبناء في كافة الاتجاهات من ناحية الكدان ومصمودة إلى الغوارة وحارة الكنيف والرميلة.

<sup>(</sup>١) جنى زهرة الآس ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) جنى زهرة الآس ص ٢٤ ويعرف الآن بباب بوجيدة .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) جني زهرة الأس ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٤٠ و ٤١ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٤ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) جنى زهرة الآس ص ٢٥ ـ روض القرطاس ص ٣٨ ـ جامع القرويين جـ ١ ص ٤٤ ـ اللسان المعرب ص ١٢٦ ـ ويعرف الآن بجامع الأنوار ومكانه بحومة جرواوة عند مدخل زنقة سيدي بوجيدة . وكان الجامع يتألف من ست بلاطات .

<sup>(</sup>٧) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٢ ـ روض القرطاس ص ٣٨ نبذ ص ٧.

<sup>(</sup>٨) روض القرطاس ص ٤٧ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٨ ولم يحدد العدد.

أما العدوة الثانية فقد أسسها الإمام إدريس الثاني بعد مرور عام على تأسيس العدوة الأولى وذلك نهار الجمعة غرة ربيع الثاني ١٩٣ه هـ / ٢٧ كانون الثاني ١٩٠٨ م (١). كان موضعها غياضاً كثيفة من الأشجار. تخرج منه ينابيع كثيرة، فأعجبه ما رأى من جمالها وخصبها ما جعله يتخلى عن عدوة الأندلسيين وينتقل إليها فنزل بالقرمدة (١٠) وبدأ ببناء الجامع المعروف الآن بجامع الشرفا (١٠) (انظر المصورات رقم ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦). وأقام فيه الخطبة ثم شرع في بناء داره المعروفة بدار القيطون (١٠) بجانب المسجد. وتبع ذلك بناء القيسارية على محاذاة المسجد (٥) كذلك وأدار الأسواق حوله من كل جانب (١٠) وأمر الناس بالبناء والغرس بقوله «من ابتنى موضعاً وغرسه قبل تمام السور فهو له هبة ابتغاء لوجه الله تعالى (١٠) «فتسارع الناس إلى البناء بعد أن حدد لهم الإمام أماكن مرور السور فكان الرجل يختط» موضع منزله ، ثم يقطع الخشب منه ويستعمله في البناء ولا يحتاج بذلك لأحد (٨)».

وفي هذه الأثناء قدم على الإمام إدريس جماعة من الفسرس من العراق(١) فأنزلهم بناحية (عين علون) وكانت غيضة من الأشجار يأوي إليها

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٣٨ - جنى زهرة الآس ص ٢٥ - العبر جـ ٤ ص ١٣ - الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٦ - اللسان المعرب ص ١٢٦ - جامع القرويين جـ ١ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) جنى زهرة الأس ص ٢٥ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٣٨ ـ أعمال الإعلام ص ٢٠١ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ ـ جامع القرويين ص ٤٤ ـ شدر الذهب ص ٣ ـ الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٦ ـ ومساحة الجامع ثلاث بلاطات.

<sup>(</sup>٤) جنى زهرة الآس ص ٢٥ ـ العبر جـ ٤ ص ١٣ وقد ورد ما يلي وبنى فيها مساكنه ـ اللسان المعرب ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) روض القرطاس ص ٣٩ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٦ ـ اللسان المعرب ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٨) روض القرطاس ص ٣٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩) روض القرطاس ص ٣٩ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٦.

رجل أسود يقطع الطريق ويهدد المارة يدعى علون (۱). وكان الناس قبل بناء المدينة يتجنبون المرور فيها خوفاً من علون المذكور (۱) فلما علم الإمام بأمره أرسل فرقة من الجيش لاعتقاله، قبض الجنود عليه وحملوه مكبلاً إليه فامر بقتله وصلبه على شجرة كانت على العين ليكون عبرة لغيره. وقد نسبت إليه منذ ذلك الحين ثم شرع ببناء سور المدينة الجديدة، بدأ به من رأس عقبة عين علون حيث ترك هناك باباً سماه باب إفريقيا فكان أول باب بالمدينة (۱) ثم فتح باباً آخر في عقبة الصقر سماه باب حصن سعدون (۱). وفي أول إغلان باب الفرس (۱) وفي منطقة الوادي الكبير الفاصل بين العدوتين فتح باب الفصيل وهو الباب الذي يؤدي إلى العدوة الأولى (۱). وبعد أن جاز الوادي خمس مسافات فتح باب الفرج (۱۷). ثم جاز النهر عائداً إلى العدوة، وعلى مقربة من عيون ابن اللصاد فتح باب الحديد (۱) (انظر المصور رقم ۱۷) ثم سار عيون ابن اللصاد فتح باب الحديد (۱). وقد أطلق على هذه المدينة اسم عدوة بالسور حتى وصل إلى باب إفريقيا، فجاءت العدوة متوسطة كثيرة الأنهار والعيون والبساتين لها ستة أبواب (۱). وقد أطلق على هذه المدينة اسم عدوة القير وان فنسبت إليهم (۱۰) (انظر المصور رقم ۱۸)).

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٢ و ٣٣ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) جنى زهرة الأس ص ٢٥ ـ جدوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٣٩ ـ جني زهرة الأس ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٧٣ ـ جني زهرة الآس ص ٢٥ ويسميه باب القوس.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٣٩ ـ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) جنى زهرة الآس ص ٢٥.

<sup>(</sup>٧) جني زهرة الآس ص ٢٥.

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>٩) روض القرطاس ص ٤٠.

<sup>(</sup>١٠) جذوة الاقتباس جـ ١ ص٣٨ ـ الاستقصا جـ ١ ص١٦٦ ـ ١٦٧ ـ جنى زهرة الآس ص ٢٦ عدد العائلات غير محدد.

وهكذا جاءت المدينة مؤلفة من عدوتين حصينتين مسورتين (انظر المصور رقم ١٩) منيعة مرتفعة يفصل بينهما نهر الوادي الكبير الذي يدخل عدوة القرويين من ناحية باب الحديد بواسطة شباك مزرد ويخرج منها من موضع الرميلة بواسطة بابين كبيرين على شكل شبابيك من خشب الأرز مزودة بسلاسل حديدية (۱) ويجري بين العدوتين. وبقيت مدينة فاس منفصلة حتى دخلها يوسف بن تاشفين أمير الرابطين نهار الخميس ٢ جمادي الآخرة سنة ٢٦٤ هـ / ١٨ آذار ١٠٧٠ م فهدم الأسوار الفاصلة وصيرها مصراً واحداً. (انظر المصور رقم ٢٠).

وسمى الإمام مدينته الجديدة باسم «فاس». وقد تعددت الروايات بالنسبة للتسمية، منها أن الإمام لما شرع في حفر أساس السور كان يحفر بواسطة فأس. ولكثرة ترديد كلمة فأس أطلق على المدينة اسم فاس بدون همزة (۲).

ورواية ثانية تقول أنه لما شرع في حفر الأساس من جهة القبلة عشر على فأس كبير طوله أربعة أشبار وسعته شبر واحدووزنه ستون رطلاً فسميت به (٦٠).

ورواية ثالثة تذكر أنه لما أتم الإمام البناء قيل له: بم تسميها؟ قال باسم المدينة التي كانت مكانها والتي أخبرني عنها الراهب بأنها كانت تسمى «ساف» ولكني أقلب اسمها الأول وأسميها بمقلوبه. فجاء منه اسم فاس ده أ.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) جني زهرة الأس ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٥٥ ـ اللسان المعرب ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) روض القرطاس ص ٥٤.

ولما فرغ الإمام من بناء المدينة أنزل بها القبائل كل قبيلة بناحية فنزل العرب القيسية في عدوة القرويين من باب إفريقيا إلى باب الحديد ونزل الأزد على حدهم إلى ناحية باب الحديد واليحصبيون والفرس على حدهم إلى ناحية باب إفريقيا(١٠). ونزل العرب القادمون من القيروان في الناحية المخصصة لهم. ووفدت على فاس جماعة من اليهود رغبت بالإقامة في المدينة الجديدة، فأنزلهم الإمام إدريس ناحية أغلان إلى باب حصن سعدون(١٠).

وفي عدوة الأندلسيين، فبالإضافة إلى الأندلسيين الذين أنزلهم الإمام الأماكن التي أعدها لهم (٦)، فقد نزل بها قبائل البربر: صنهاجة ولواتة ومصمودة كل قبيلة في المكان المخصص لها (١). وقصد المدينة الناس من كل أنحاء المغرب للاستقرار بها. وأمر الإمام القاطنين في المدينة بزيادة البناء وباستغلال الأرض فغرسوا جانبي الوادي من منبعه بفحص سايس إلى مصبه في نهر سبو ـ بأنواع الأشجار المختلفة كالكروم والزيتون (١٠)...

أما الإمام دريس الثاني فقد نزل بعدوة القرويين مع خاشيته ومواليه وكذلك أصحاب الحرف من صناع وتجار<sup>(1)</sup> وأنزل جيشه بعدوة الأندلسيين وجعل بها مواشيه من الخيل والبقر والإبل والغنسم وكلف ثقاته بالإشراف عليها<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٥٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) جني زهرة الآس ص ٢٦.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٤٦ ـ تاريخ دول الإسلام بالمغرب ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٣٩.

ولما حضرته أول صلاة جمعة في مدينته الجديدة صعد الإمام إدريس المنبر وخطب في الناس قائلاً؛ «اللهم أنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة. وإنما أردت أن تعبد فيها ويتلى بها كتابك وتقام حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد ـ ص ـ ما بقيت الدنيا»(۱). وكانت الخطبة تقام بجامعي الشرفا والأشياخ مداورة إلى أخر أيام الأدارسة(۱). وقد تمتعت مدينة فاس بميزات قلما توفرت لمدينة مغربية. منها غزارة المياه، ففيها نهرها المعروف باسم نهر الجوهر(۱) الذي يتناول مياهه من ستين نبعاً على مسافة ستة أميال منها، بعض هذه الينابيع يقع يتناول مياهه من ستين نبعاً على مسافة ستة أميال منها، بعض هذه الينابيع يقع يدخلها فيتشعب في داخلها إلى الشرق ويجري في بسيط من الأرض محرج حتى يدخلها فيتشعب في داخلها إلى جداول تذهب إلى المساجد والدور والحمامات. ثم تتجمع هذه الجداول بعد خروجها من المدينة في مجرى واحد يصب في (۱) وادي سبو على ميلين منها. ولهذا (۱) النهر صفات يضفيها منها صفاؤه وعذوبة مائه وبرودتها صيفاً وسخانتها شتاء ويعيش في الماء منها صفاؤه وعذوبة مائه وبرودتها صيفاً وسخانتها شتاء ويعيش في الماء المكانها. هذا بالإضافة إلى العديد من الينابيع والعيون الجارية (۱) وبفضلها المكانها. هذا بالإضافة إلى العديد من الينابيع والعيون الجارية (۱) وبفضلها لسكانها. هذا بالإضافة إلى العديد من الينابيع والعيون الجارية (۱) وبفضلها

<sup>(</sup>١) جنى زهرة الأس ص ٢٦ ـ الاستقصا جـ ١ ص ١٦٧ ـ سلوة الأنفاس جـ ١ ص ٧٣ ـ شدر الذهب ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الدر النفيس باب ٣ فصل ٣٧.

<sup>(</sup>٣) جنى زهرة الأس ص ٣٤ ويسمى بالجوهر نسبة إلى صدف ثمين يعيش فيه يقوم مقام الجوهر؛ جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٣ ويسمى اليوم وادي فاس.

<sup>(</sup>٤) جنى زهرة الآس ص ٣٤.

ويسمى بالجوهر نسبة إلى صدف ثمين يعيش فيه يقوم مكان الجوهر؛ جذوة الالتباس جـ ١ ص ٤٣ ويسمى اليوم وادي فاس.

<sup>(</sup>٥) جني زهرة الآس ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) روض القرطاس ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧) جنى زهرة الآس ص ٣٥.

طاب الثرى وزكت الأشجار وكثرت الخيرات (۱). وقد اشتهرت المدينة بطيب ثمارها مثل الرمان والسفري والتين السقرى والسبتي والعنب والخوخ والحوز والعناب والأترش والسفرجل وسائر الفواكه الخريفية وتأتي من عدوة القرويين. وتختص عدوة الأندلسيين بالتفاح بأنواعه الطرابلسي والليوبي والطلي والكلي وأصناف الكمثري والمشمش والبرقوق والتوت (۱). هذا وتزدان المدينة بالورود والرياحين وسائر أعشاب (۱) الأدوية النافعة (۱). إلى جانب المياه العذبة تمتعت المدينة بالعيون الساخنة التي تنبع بالقرب منها كحمة خولان (۱) وحمة وشتاتة وحمة أبي يعقوب (۱).

وتمتاز المدينة بقربها من وادي سبو الذي تنبعث مياهه من مغارة في بلاد فازاز (٢) وتسير فيه القوارب والسفن الصغيرة إلى البحر (٨). وتعيش في مياهه الحيتان مثل الشولى والقرب والتابل (١).

وتزودها الجبال المحيطة بها بالخشب وخاصة خشب الأرز المقطوع من جبال بني يازخة البعيدة عنها ثلاثين كيلو متراً (ميلاً) وكان يصل إليها يومياً

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص £٤.

<sup>(</sup>٢) جني زهرة الأس ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٤.

وتقع هذه الحمة خلف جبل زالغ غير بعيدة عن باب وشتاتة ومياهها غنية بمادة الكبريت.

<sup>(</sup>٥) جنى زَهرة الآس ص ٣٦.

 <sup>(</sup>٦) وحمة أبي يعقوب تقع إله الشمال الغربي من فاس على بعد ٥ كيلو مترات مياهها ساخنة وغنية بالكبريت.

<sup>(</sup>٧) جني زهرة الآس ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) جذوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٩) جنى زهرة الأنس ص ٣٧.

منه أحمال كثيرة تستخدم لسقف البيوت. وميزة خشب الأرز أنه يعمّر كثيراً في الأماكن الجافة فلا يسوس. عدا عن الحطب (١) الذي يجلب إليها خاصة من جبل بني بهلول فكان يدخلها كل يوم أحمال من خشب البلوط وفحمه (١). وكذلك من جبل زالغ الذي يحضنها من الشمال. وبذلك تتوفر للمدينة الأخشاب اللازمة للبناء والوقود.

وتمتاز المدينة بوجود معدن الملح قربها. وتنتشر الملاحات بين مجشر الشاطىء ووادي مكس على مسافلة أشمانية عشر ميلاً (٢) وكذلك الكلس والصلصال والرمال وأنواع الحجارة وكلها مواد للبناء.

# سياسة الأدارسة الخارجية

تأثرت سياسة الأدارسة الخارجية بوضع دولتهم الجغرافي ومذهبها الديني وظروفها السياسية. لقد قامت في المغرب الأقصى على إنقاض الخلافة العباسية وعلى حساب نفوذ الخوارج الصفرية، فلم يكن هناك مناص من عداء أئمة فاس لخلافاء بغداد وولاتهم في المغرب وللخوارج بعد أن اقتطعوا منهم الأجزاء الشمالية الغربية (منطقة تلمسان) بالإضافة إلى العداء التقليدي بينهم وبين أمويي الأندلس. وعلى هذا يمكن القول بأن سياسة الأثمة قامت في جوهرها على عداء جيرانها ذلك العداء الذي حتم عليها أن تظل مستعدة دائماً للدفاع عن حدودها.

## العلاقات مع العباسيين:

لا يخفى ما كان بين الأدارسة العلويين وبين العباسيين من عداء سياسي بدأ صامتاً في عهد الأسويين وقد أدى ذلك العداء إلى ثورات

<sup>(</sup>١) جذَّوة الاقتباس جـ ١ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) روص القرطانس ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) جني زهرة الآس ص ٣٥.

قام بها العلويون ضد الخلفاء العباسيين (وقد أشرت إلى هذه الثورات في الفصل الأول) وقد انتهت بالفشل وحياول العبياسيون استئصيال شأفية العلويين الذين قادوا تلك الثورات وشاءت الظروف أن ينجو من بطش خلفاء بغداد إدريس بن عبدالله العلوى حيث رحل إلى المغرب. وهناك أسس دولة معتمداً على نسبة الشريف. وقد حاول الرشيد العباسي القضاء على دولة العلويين الناشئة خاصة بعد أن امتدت حدودها إلى المغرب الأوسط وضمت مدينة تلمسان التي تعتبر باب إفريقيا الغربي. ولكن بعد العراق حال دون إرسال الجيوش، عندئذ عمد الرشيد إلى التآمر فأرسل أحد أتباعه (الشماخ) الذي استطاع بدهائه إغتيال الإمام إدريس الأول بالسم. ثم اتبع العباسيون عملهم هذا باغتيال راشد مولى الإمام إدريس. ومع هذا لم يستطيعوا القضاء على دولة الأدارسة وهم في أوج عزهم وقوتهم. عند ذلك عزموا على التآمر المباشر وكلفوا ولاتهم في إفريقية القيام بهذه المهمة. وبلغ العداء بين الفريقين أن قطع الأدراسة كل صلة سياسية ودينية بالخلافة في العراق، إذ أعلنوا استقلالهم مجرد أن ثبتوا أقدامهم في المغرب في وقت لم يتجرأ حاكم مسلم على إعلان ذلك، ونادوا بأنفسهم أثمة، وعينوا وهم علويون قاضياً مالكياً هو عامر بن محمد بن سعيد القيسي تولى القضاء في فاس بعد أن اعتمد العباسيون الفقه الحنفي. وهكذا استمرت العلاقيات العداثية حتى سقوط الدولة نهائياً ولم تشهد أي نوع من التقارب.

## العلاقات مع الأغالبة ؛

من الطبيعي أن تكون علاقات الأدارسة ببني الأغلب امتداداً لعلاقات بغداد بفاس فدولة الأغالبة التي قامت بإفريقيا سنة ١٨٤ هـ/،، م كانت تدين بالولاء السياسي والتبعية الأسمية للخلافة العباسية على الرغم مما تمتعت به من استقلال ذاتي. فكانت تمثل رمز نفوذ الخلافة الوحيد في بلاد المغرب وقاعدتها لاسترداد سلطانها المفقود في تلك الجهات. ولا غرو فقد

سمح الرشيد بقيام دولة الأغالبة حرصاً على استمرار نفوذه في إفريقيا من ناحية واسترداد هذا النفوذ في الأجزاء التي سلخت عنه من ناحية أخرى لو استطاع الأغالبة إلى ذلك سبيلاً، ومن ثم قامت سياستهم الخارجية على معاداة أعداء الخلافة ومصادقة أصدقائها. فكان على بني الأغلب مناهضة أثمة فاس جرياً على سنة الخلافة وتنفيذاً لمشيئتها. ولقد فرضت الظروف الجغرافية والسياسية على الدولتين أن تتخذ العلاقات بينهما شكلاً عدائياً ولكن هذا العداء لم يبلغ حد القتال وتجهيز الجيوش لوجود فاصل بينهما هو دولة بني رستم الخارجية.

لقد حالت هذه الدولة الأخيرة دون الصدام المباشر وانصرف الأغالبة عن مشاكل المغرب إلى التوسع في البحر المتوسط.

غير أن ذلك ليس دليلاً على الود المتبادل بين الدولتين . إذ لجأ الأغالبة كعادة أسيادهم خلفاء بغداد إلى التآمر مستخدمين بعض أعوان الإمام إدريس الثاني وخاصة وزيره البربري بهلول بن عبدالله بن عبد الواحد المطغري فقد انحرف بهلول مع قومه عن دعوة العلويين إلى العباسيين بتأثير من إبراهيم بن الأغلب الذي أغراه بالمال . وكانت معالجة الإمام إدريس لهذه المشكلة حكيماً إذ عرض الصلح على ابن الأغلب لقطع الطريق على الوزير المتآمر(۱) .

وكانت النتيجة قبول الصلح الذي تم الفريقين وأمن كل منهما الآخر وبهذا ضعف موقف بهلول وأتباعه وكان تحذيراً لكل من يحاول أن يقلد بهلول. وكف الأغالبة عن التآمر. وسادت علاقات عادية بين الأدارسة والأغالبة لا يمكن أن توصف لا بالودية ولا بالعدائية.

<sup>(</sup>١) الاستقصا جـ ١ ص ١٦٤ ـ العبر جـ ٤ ص ١٤.

# العلاقات مع الخوارج:

مع بني مدرار (۱) قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة ۱۷۲ هـ / ۷۸۹ م على حساب نفوذ الخوارج الصفرية. وكان هؤلاء قد اقتطعوا تلك تلك الجهات عن نفوذ الخلافة الأموية وولاتها بالقيروان منذ ثورة ميسرة المطغري سنة ۱۲۱ هـ / ۷۳۹ م. فلما نجح الإمام إدريس الأول في إقامة دولة ذوى شأن الصفرية فيها وتعرضوا للبطش والاضطهاد من جانب أئمة المغرب الأدارسة. وزاد من حدة هذا العداء الخلاف المذهبي فالأدارسة شيعة وبنو مدرار خوارج ولا يخفى العداء التقليدي بين المذهبين.

لم يمنع وجود حاجز طبيعي بين الدولتين دون إمكانية غزو إحداها للأخرى فثمة طريق ممهد يبدأ من فاس إلى صفرو فقلعة مهدي فتادلة فوادي الصفا يمر عبر الجبل الكبير إلى الجنوب حيث توجد مدينة سجلماسة. وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق فتخرج من باب الغوارة بفاس إلى مدينة سجلماسة وعزم إدريس الأول وخلفاؤه على استئصال شأفة الصفرية ولكن صراعهم مع الأغالبة حال دون ذلك واكتفوا بتصفية نفوذ الصفرية داخل دولتهم فضلاً عن اقتطاع بعض أطراف الدولة المدرارية.

أما بنو مدرار فلم يكن بوسعهم الشروع في تدبير غزو بلاد الأدارسة خاصة في عهدي إدريس الأول والثاني. وحين أتيح لهم القيام بهذا الدور فيما بعد في عهد اليسع بن مدرار دهمهم الخطر الفاطمي الذي قضى على بني مدرار والأدارسة معاً. وقد اتخذ العداء السياسي مع بني مدرار مظاهر من الفعل ورد الفعل كان الأدارسة يمسكون فيها بزمام المبادرة. ففي منتصف

<sup>(</sup>١) أسس بنو مدرار دولة خارجية في الصحراء جنوب المغرب و بنوا عاصمة لهم هناك سموها سجلماسة سنة ١٤٠ هـ .

رجب سنة ١٧٣ هـ/ ٧٩٠ م توجه الإمام إدريس الأول على رأس حملة إلى تلمسان (أشرت إلى هذه الحملة في الفصل الثاني) وأخضع أهلها دون عناء وأقام بها حتى سنة ١٧٤ هـ/ ٧٩١ م وطد نفوذه فيها وعاد إلى وليلي، وهكذا استولى على معاقل الخوارج الصفرية في بلاد المغرب الأقصى ما عدا مدينة سجلماسة. غير أن اغتياله المفاجىء على يد العباسيين شجع صفرية تلمسان على الثورة وظلوا خارجين على الأدارسة حتى سنة ١٩٧ هـ/ ٨١٣ م حين جهز الإمام إدريس الثاني حملة لمحو آثار الخوارج الصفرية واستمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات إلى أن أذعنوا لطاعته (أشرت في الفصل الثالث العون لمساعدة إخوانهم في تلمسان). ولم يستطع صفرية سجلماسة مد العون لمساعدة إخوانهم في تلمسان ويعزى ذلك استحالة الاتصال بين سجلماسة وتلمسان إلا عبر الأراضي الأدريسية إذ أن الطريق يمر من سجلماسة إلى درعة وإغمات وتادلا وفاس ومنها إلى تلمسان.

وعول خلفاء إدريس الثاني على اقتطاع الأجزاء المجاورة لدولتهم والتابعة لبني مدرار فتمكن عبدالله بن إدريس الذي تولى إغمات والسوس الأقصى وبلاد نفيس من مد نفوذه إلى صهناجة الضاربة حول سجلماسة واستولى على بعض الحصون التابعة التابعة لبني مدرار (١١). كما أقطع يحيى بن إدريس بلدة تامدلت \_ قرب درعة \_ منهم . وهكذا غلب طابع العداء على العلاقات السياسية بين سجلماسة وفاس .

## العلاقات مع بني رستم الأباضيين:

اتسمت العلاقات بين الأدارسة وبني رستم بالعداء نتيجة خلافاتهم المذهبية والاجتماعية والسياسية. فالأدارسة شيعة أسسوا

<sup>.</sup> (١) قيام دولة المرابطين ص ٧١ ـ الخوارج في المغرب ص ١٩٥.

بالمغرب الأقصى دولة ذات طابع حضاري عادت كلا من الخوارج والأمويين أما بنو رستم فكانوا خوارج أباضية ودولتهم غلب عليها الطابع البدوي ونتيجة لصراعهم مع العباسيين أقاموا علاقات ود وصداقة مع أمويي الأندلس. والأدارسة مدفوعين بهذه الخصومة المذهبية والتباين الاجتماعي والعداء السياسي عولوا على الإغارة على أملاك دولة بني رستم واقتطاع أجزاء منها. بينا ركن الرستميون إلى المسالمة لقصور قوتهم فلم يكن بوسعهم مناجزة جيرانهم الأقوياء. لم يكن ثمة ما يحول دون احتكاك الأدارسة بجيرانهم الرستميين خاصة وأن دولتهم ارتبطت في قيامها وتوسعها بخوارج المغربين الأقصى الأوسط فغالبية القبائل التي بايعت إدريس الأول كانت على مذهب الخوارج مثل زناتة وزواغة ولماية ولواتة وسدراته ونفزة (أشرت في الفصل الثاني إلى القبائل التي بايعت إدريس الأول بالإمامة) وهذه القبائل أباضية المذهب رحبت بادريس ودخلت في طاعته وظلت بعض بطونها على مذهبها وولائها لبني رستم فكان على إدريس وخلفائه أن يدخلوا في صراع مع بني رستم ذا ما أرادوا التوسع شرقاً لضم هذه البطون واستئصال شأفة الخوارج في منطقة تلمسان. ونجح الأدارسة في الاستيلاء على تلمسان سنة ١٧٣ هـ/ ٨١٣ م ولكن بعد وفاة الإمام إدريس الأول استطاع عبد الوهاب الرستمي من أن يبث الفوضى ويحرض إصهاره من بني يفرن على الثورة ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة تلمسان. ونجح بنو يفرن بثورتهم مدة إلى أن أخضعهم بصورة نهائية إلى نفوذ فاس الإمام إدريس الثاني سنة ١٩٧ هـ/ ٨١٣ م. وبعد ذلك دأب الإمام إدريس الثاني على إثارة العناصر الناقمة ضد عبد الوهاب الرستمي فقلد كان وراء تمرد الواصليين ضد عبد الوهاب سنة ١٩٥ هـ/ ٨١١ م٢٠ وأغلب الظن أن

<sup>(</sup>١) الخوارج في المغرب ص ١٩٧.

ثورات هوارة على الرستميين لم تخل من تحريض الأدارسة فموطنها الأصلي كان داخل دولة الأدارسة حيث اتخذت جبل ينجان معقلاً وملاذاً حين تعرضت لبطش عبد الوهاب الرستمي. ومن المرجح أن تكون حركتها التي انتهت باستيلاء زعيمها محمد بن مسالة على السلطة في تاهرت كان بمساعدة الأدارسة.

ومن المحقق أن تلك المؤامرات التي أمعن الأدارسة في نسجها لم تقابل بأية مبادرة رد فعل من قبل بني رستم للرد عليها ذ لم يكن بوسعهم مجاراة الأدارسة في تدبير المكائد وأحداث الشقاق فعزفوا نهائياً عن محاولة استرداد نفوذهم المفقود في الأقاليم الشمالية والساحلية.

وهكذا اتسمت علاقات بني رستم السياسية مع الأدارسة بطابع العداء وأسفر الصراع بين الدولتين عن تغلب الأدارسة واستكانة الرستميين.

<sup>(</sup>١٠) الخوارج في الغرب ص ١٩٧.

# الخاتمة

بعد جهد متواصل استغرق وقتاً غير قصير ذللت خلاله عقبات كأداء اعترضت سبيلي حتى انفتح أمامي باب ولجته فلملمت خيوطاً أرثها الدهر غزلتها من جديد خيطاً متيناً رافقت فيه حياة إدريس الأول وواصلت مسيري معه إلى العهد الذهبي من حياة الدولة الأدريسية. وها أنا أعرض الجديد الذي توصلت إليه ؟

لاحقت رحلة إدريس بن عبدالله من المشرق إلى المغرب سلاحه الإيمان وزاده التقوى ورصيده نسبه الشريف. فكان أول رجل من أهل بيت النبي - ص - يدخل المغرب الأقصى. وتقصيت كل تحركاته التي حببت إليه المغاربة. وربطت بين أخلاقه والوضع الاجتماعي للبربر الذين قاسوا الأمرين من ظلم الولاة. وقد وحد الظلم بين الوافد وأصحاب البلاد فكان التعاون قوياً بين الفريقين.

ثم درست ظاهرة جديدة هي إنقياد المسلمين من غير العرب لأهل البيت أكثر من العرب الذين كان منهم النبي. لقد اعتبر المغاربة قدوم إدريس الأول عليهم منة من الله خاصة وأنه لم يسبقه صهيل خيل ولا قرقعة سلاح كما كان رواد الفتح الأوائل. لذلك أمروه عليهم بايعوه بالإمارة تطوعوا جنداً في جيشه وضعوا طاقاتهم المادية والبشرية بتصرفه ساعدوه على تأسيس دولة حملت اسمه وكرست ذريته أثمة وحكاماً إلى اليوم. كان عطاؤهم بلا حدود

صادراً عن إيمان وتقدير واحترام وبلغ من وفائهم لحفيد الرسول أن انتظروا زوجه الحامل حتى تضع إدريس الثاني. وكما أعطوا الأب منحوا الابن.

وكشفت عبقرية العلويين في قيادة شعوبهم مستلهمين في ذلك مبادىء الإسلام وسيرة جدهم النبي محمد وكيف كان وفاؤهم لعطاء المغاربة كبيراً تجلى في الأمور التالية ؛

أولاً؛ تحقيق وحدة المغرب الأقصى الجغرافية والانصهار الأتني فقد وحد الأدارسة المغرب بالقضاء على الدويلات الهزيلة والكيانات المصطنعة وأخصَعوه لحكومة مركزية واحدة وكذلك جعلوا من المجتمع المغربي الذي كان يتألف من شعوب وقبائل مختلفة الأجناس والعروق متجانساً منسجماً مع بعضه شعاره حدمة الإسلام.

ثانياً؛ نشر الإسلام والقضاء على الخوارج عمل أحفاد الرسول على نشر الإسلام الصحيح في دولتهم مطبقين مضمون الآية الكريمة؛ ﴿ وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾. فتسارع البربر الذين أغرتهم مبادىء الخوارج الهدامة للعودة إلى الصراط المستقيم. وقضوا كذلك على بقايا الوثنية والمجوسية التي عجز الفاتحون الأوائل عن استئصالها.

ثالثاً؛ إعطاء الكفاءات دورها في الحكم فقد أعطوا مراكز الدولة المهمة للأفضل حلماً وعلماً فكانت النخبة العربية إلى جانب نظيرتها البربرية تكون أركان الحكم. وهذا أعان على إقامة مفهوم جديد للدولة بتعاون العرب والبربر لإعلاء شأن المغرب.

رابعاً؛ التعريب تطبيقاً للآية الكريمة؛ ﴿ إِنَا جَعَلْنَا قُرْآناً عُرِبِياً ﴾. عمل الأدارسة على نشر اللغة العربية في دولتهم لقراءة القرآن وتفسيره والتفقه في العلوم الدينية إذ لا يفهم الإسلام على حقيقته إلا من خلال اللغة العربية. فكان التعريب نواة النهضة الفكرية والدينية التي عمت المغرب فيما بعد.

خامساً؛ إدخال النظم الحضارية إلى المغرب. أدخل الأثمة إلى دولتهم الناشئة النظم الحضارية التي عمت الدولة الإسلامية العالمية وظل المغرب بعيداً عنها لعوامل جغرافية فأحدثوا الوزارة والقضاء والكتابة ونظموا المالية. وتنظيم المالية زاد من ثقة المغاربة بحكامهم فقد تبين لهم ما يدفعونه من أموال يعود إليهم بشكل مشاريع إنمائية وعمرانية خلافاً لما كان يجري على أيدي الولاة من ظلم وطمع وجشع نفر الناس وباعدهم عن الإسلام.

سادساً؛ تحضير القبائل. سعى الأدارسة جادين لنقل المغاربة من ظاهرة البداوة التي كانت مسيطرة عليهم إلى رحاب الحضارة الإسلامية التي عمت الدولة العالمية. فعملوا على تنظيم القبائل ونقلها من حياة البداوة القائمة على الغزو والفرقة إلى حياة الاستقرار في المدن التي أنشأوها وخاصة فاس التي نزلت في بعض أحيائها قبائل بربرية منها صهناجة ومصموده ولواته وأوربة. . . واتخذت المنازل الحجرية بدل الخيام وآمتهنت مهن المدن من زراعة وصناعة وتجارة إلى جانب تربية الماشية التي لم تهجرها دفعة واحدة . وهكذا عملت دولة الأدارسة على تحويل المغرب من أرياف إلى مدن متحضرة .

سابعاً؛ الحياة الثقافية. وبفضل الاستقرار الذي منحه الأدارسة للمغرب أضحى قبلة أنظار المسلمين فقصدوه من الشرق والغرب وكانوا على درجة عالية من الثقافة. وأدى ذلك إلى الاهتمام بالعلوم والآداب التي شجعها الأئمة بتقربهم من المثقفين عرباً وبربراً. وتلي تلك المرحلة التأسيسية مرحلة إقامة المعاهد الثقافية والشرعية وفي مقدمتها جامعة القرويين في فاس. تعد أقدم جامعة ما تزال قائمة في العالم إذ تم إنشاؤها. في القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي مما جعل من مدينة الأدارسة مركز الإشعاع الشرعي والفكري والثقافي والفني حتى بعد زوال دولتهم سياسياً إذ بقيت وفية لذكرى مؤسسيها الأوائل الذين أرادوها دار علم وفقه.

وهنا وجدتني أمام الشبه الكبير بين دولة الإسلام الأولى التي أقامها جدهم النبي محمد على في الحجاز بعد أن وحد شمل القبائل العربية المشتتة وجعل منها أمة واحدة قوية غيرت مجرى التاريخ وبين الأدارسة اللذين ساروا على هدى جدهم فلملموا شمل القبائل البربرية البدوية وجعلوا منها دولة قوية حققت لأول مرة وحدة المغرب الأقصى.

وهكذا كانت مرحلة النصف قرن من عمر الدولة هذه عصرها الذهبي بفضل ما قامت به من سياسة وثقافة وتنظيم وعمران بقي أثره قائماً إلى الآن.

مسوالدة الرحين الحيس و و الدي له ماسي بناوسوان الخروالدر عبر فالدة الرحين العبر العبر العبر المنافس النفطية التيرة تومير هي فكوس حدر الجنواب العلا (لفوى الواق بعناه البيت العلوى الحسنى) الماليمى بالزلة والمحتفار والمؤخدة والنفسار الاستام المنافس المنافس المنافس المنافسة الحسارة والمنافسة الحسارة والمنافسة المنافسة الحسارة والمنافسة المنافسة ا

أزنا بحارط بيه يربير سيخرو وبماتيث وتعلع الترافع عقيرات الخوالع لتفخوا عالعبب أزتد واجتدهم واستح النغرب القيالار فرامانا وفرو العم والغاو رويا بعد الراكام كار ورجراه ما الاقال الناعيشا وازال ويعله ثاني التغلي وأوي الترشك وعوالنعلي اردول المتكاد عبا وجعلم ساءات أبيا الجناء واعتربت لخيده الجناء العُفْتِينَ ودِعِلهِ بِشِعْتَرَالْ الْوَلِيمِينَا لِنُولِ فَهِنَا رَسُولُ اللَّهِ فِينَا لَنَعْزِعُيْد معلوتح رغيا وتعلى السنتنا بزهره واسط عنابشتره فبالسعسولسا فاستخره كم عفرلهم الدعيمة والمائب بعض مبيت اتفزعت هرود المؤهدة وومنح النشعا محويتي كاداة بايرةان تغامينيع فلباولتها يسفرت بغوا مصفي الصلسيله وابز لهك يُوسَرِما نزنجسِل وعِيلِوي (ليرانواع النعبير علِّباً ويكيونوي بدا الحبناء في مقط الشك والكاهور والزغول وبيضوك عليه نينا والعبضل عبا ويلبسون وعالمجذ خلالعنة الجساء وليوانخ والعيل هنالد تنية ممرون الدنوا وأرخم



عــ ویرون سه المؤمد ين يترض عالف الغيم المله خواى الجارد الم عيد له المارول من عدد من المارول المربط الما المارول المربط الما المارول المربط الما المارول المربط المارول المربط الم كساوكم نؤره القواة تنديل وانزل بشانعا فاير براله ليزهيء وتنزل بزلد شرفا ليتفاع والعجه بالهه مربآ واطلوا شرم وروث والمصعب الوالول معدوى العب لهزالوا أجشرا لزنك الحرائع وسالنا الذءأن عمار عرا ودرعا ووسيا وكنسا وخبا طالسي وليروع الدوا عامرا عطرنه والك وعميا سادنانتم النتى وسناالعيمانتم بسوي كمبيا وكركم ماتنلي العب اه فيع الموري لم لير الرونيكم عتر المطبى على السفو حاول السفرى واورالعفومنن ملامناتنا ه غيج استراله والله فالوانتم تبالطارات أعلم اسكام عكروبيفول منكركة اهلي البي الساي عمرطات العيى منطواليَّت المحيِّ براحيه افْخاره انباتواندُوس السامى فلود عميدهم بعاطة المناوى العرب مرايس المناوى بعضل عادر من العلب الدار العاصد الدار لمسا ولعنا بني لها النح التحدي والربح الحب العرى علينا بهنعي ألتاسفة وأبتزل التبوى الرفيفترك عيل عالفنز ما متحماض السا يعتر

م الم

معول علىم و أنسنا و وهمدًا و وسنسنز و انعا رموى و وولماً و ويتم العربية وي ووصياً الله مرعبع وكاغها المهارمون وملعه تلف للسولة ومن الذم المتوافق الما المام بفكرين لعرضه والازم بي دارب شراطم العقاعل لفرنت الما العقاعل لفرنت الما العام المراد ا سنتعكام والانتعنب الحج بالعزب ومامير والنتائم وابن والقل للهذ إغا نشرميهم بننيم بسننعث والااهمة المرمه موى ديغ مع وقولي 4 ع ولغر عدائد م بيعمر القاعل الله ملمير من الصرولي على تُسَمِّمته بالمريِّخ والكُّمْبُ وسَّمِه عَلَى فِي حِيمَ وَلِيسُوكُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ والسَّمِي يمرلنفها وللبئ للجب وغيراليترعلم تلغ الاوح مرعلكم لللطعة المبا تصعوبنتم ومبي يْرْ وَالْبَنْوُرُ رُنِيسٌ مِعِيمَنَا مِنِي كُنْ قَبِلِهِ أَوْ رَسِيْرِ ﴾ [فريبشرمع ليه وَلِنَسْمِ ولنه خرالي يعميع ا والدويدير واستنت البيم و نصب معزا الكتلاء والتنع بم بعرمس التكافية المنتعينزاذك ولصاب ويغلى نسب وقعل له رسيرس عبولك وللكامران وله وعلير للعماء ويبدخه فنهج وللمثالفيكم بثنياها ولتنابيله والمي وشنااري وربو فأفي كفعاللهم يا منعارميس الفيعار التالف وزك عبر التربرعب العملي إن السنبر طل الساعليم والعبرا برليد المندرون ملئ العِقاران الثالث باذكه وساء وقهركابي

رناه ولده مسيرفال وفي عسى عذر استفلمة ملك وعضم شوكت العفة الدابع عشره مولنه وعشرات لبمت البرم ي وما أوري مبدير أدب الع المرحك بذكر كوى الدربيري عبراليسب ملى مضلوم ومنعب وركولي و والمزود ولمعند وي عندم مرب العباس والبلدلية مرع الديم ع العب المعادر على ورك فسه العلمنا النعور والسَّدُّ على موسوك

# لدنبرالقرائ حمال عبر وطراله عار فسرنا خروارار

والتحديق اعلى هامح فاسور ويدعي عَالِيرُو الْانسادوالْ سَلاني والعالِيدو اعلامه أو سيرنا لحراء عبداللام الزال عليم اللانا عالم وحست ولا وت عليه عالكات الادبية الباري



لة ولا أمرو للكافحة الم عند في الشان والمارية منتوفرا عالي منذ فعال تلازي المالية بسرورا بسرة المندود المام الا تنمر عاء المروالان إن الما الما الما المال ومل والمال والا م والهد قدا إلى بالولك في بران الوالد في الم الموالية المراد المر بالمثنان شابله والمنجى مثراها واستوخل ووالت والاوار ومداء ودوعا بالمادية والركارك ير منزالية) فينسل المام المنام التي مدول المرابع بداه الففاء والشور والمعوقات فونه يكوله فالالان المزار الدو عَ فَاتَهُمَا مُعْمَدَةٍ وَعَلَيْ وَالدَيْلِ مَاءَ عَلَهُ إِسِرَامِنِيمِوالهُمْ إِنَّ إِلَيْهِ الْمِدِينَ عَلام ورح مرافعة مسترية كالكرالية والمرافز ورافزا ورافزالي للاراليسي ويثاله وعشاره

نه الدارة الأجلى و مالاندعاب المعنورة الدرص المالة المحالة ال

العستولمه الناء وعال المواقعة على المسلم و المورد المورد المورد الله والمواقعة والعالم والمدارة والمدارة على المورد والمورد المورد الم

به مشافید نامختنه الدام گرمیزه در اینا نامی انصال الشعام جستار

وره افرالد (عنده اليدا زورك مرمد مرمد) م الدولازان معاصنه المحصنة مراكندي الدود و

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | The second second second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 to 12 to 1 | النان الثانية المنافقة المنافق |              |
| 100 to 10 | <u> </u>      | النائل المسترون المست |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.37          | المنظمة المنظ  | 強調を          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **            | المنافقة الم |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215           | مَنْ وَعِلْ الْمُعَادُّ لِلْأَرْضَا فِي الْمُعَادُّ لِلْأَرْضَا فِي الْمُعَادُّ لِلْمُورِيِّةِ وَالْمُعَادُّ لللهُ وَمُمْرُورِيِّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أزئت         |
| المسالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زند<br>ناد    | النهري المراق المن النفاذ الدين المعط بطاد معول<br>السنة التحاط اعول بطرح به فوجو ويداك الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العن<br>الني |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | وط الحالا وماما وقع وفالتنبيل التفعيع والرسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اوريا        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 12.51.21.21.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| The state of the s |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.41        |



وطرل للذعرب وباق متروما ورواله

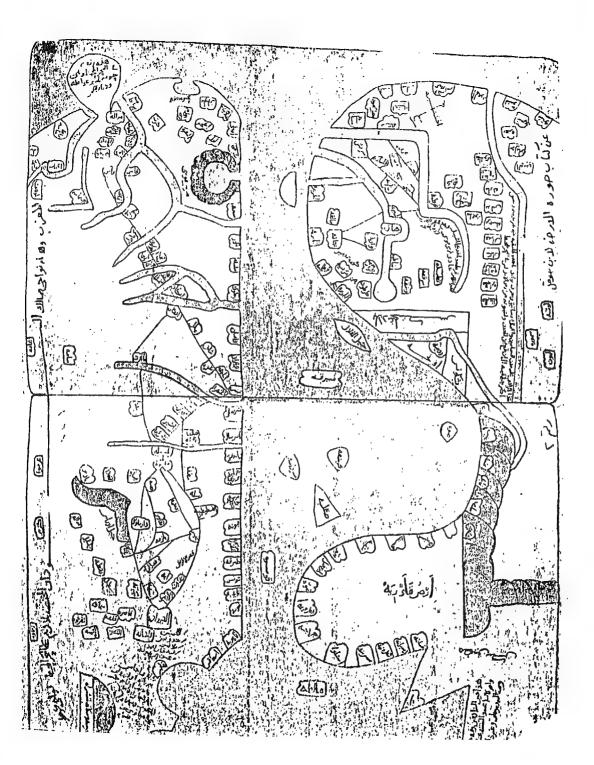

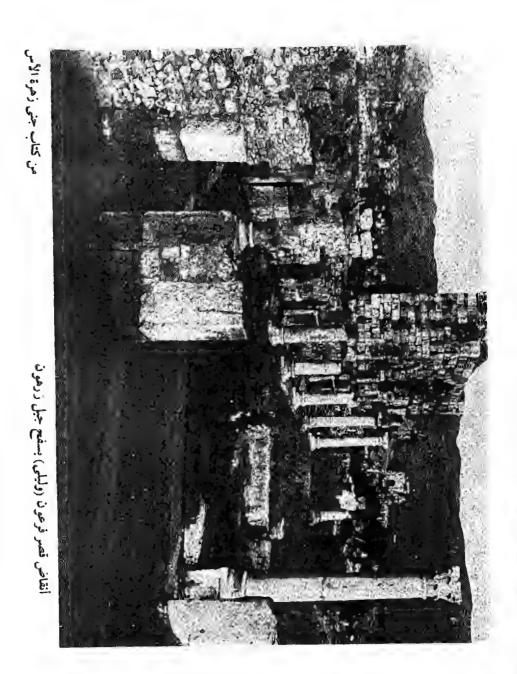

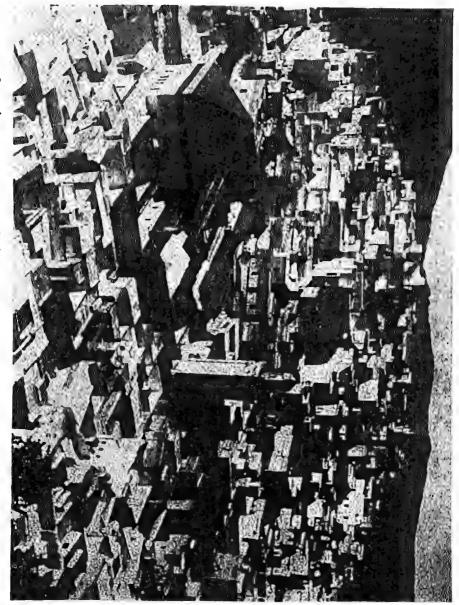

صورة جزئية لمدينة مولاي إدريس بجبل زرهون، ويرى في وسطها قباب مسجده وضريحه والصومعة

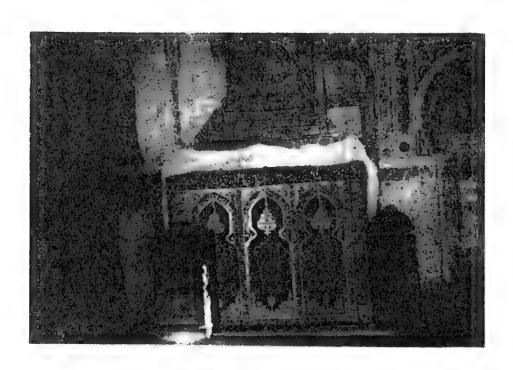

ضريح الإمام إدريس الثاني داخل مسجد الشرفا



درهم الإمام إدريس الثاني.

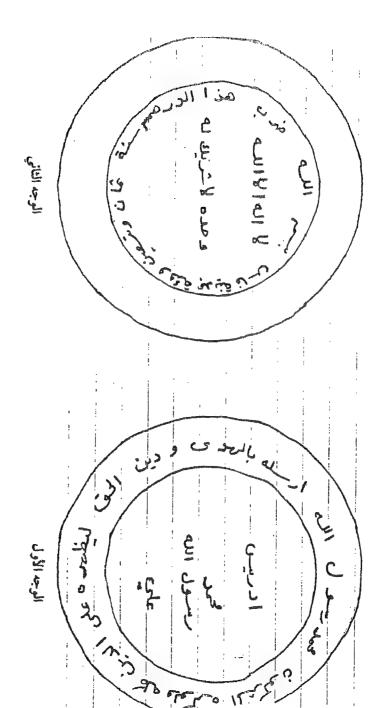

-أحمد العطبي: الدرالتفيس باب ٣ فصل ٢٤.



جيل زالغ الذي يكتف قاس من الجهة الشمالية . م.

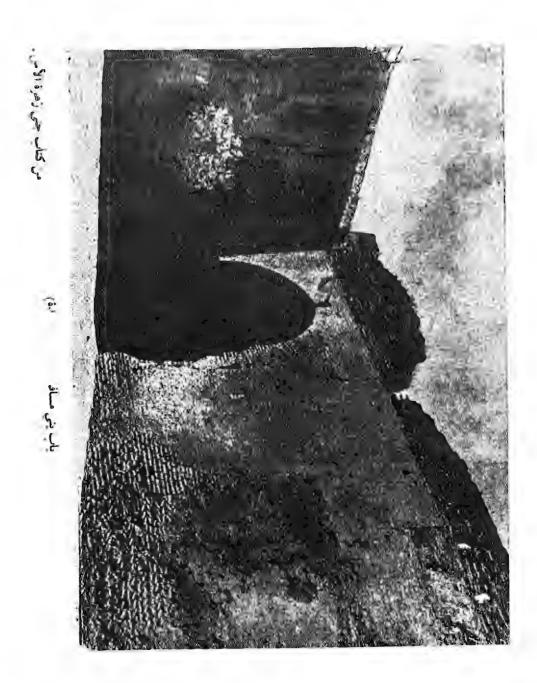

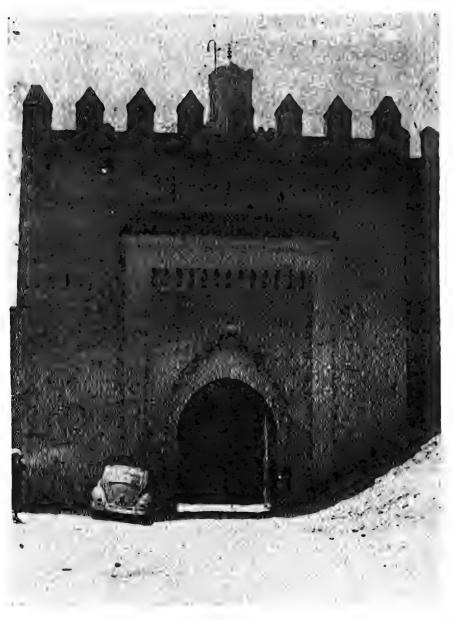

باب عجيسة (الكيسة) الشهير. من كتاب جني رهرة الأس.





ماب فتوح أكبر أبواب عدوة الأندلس

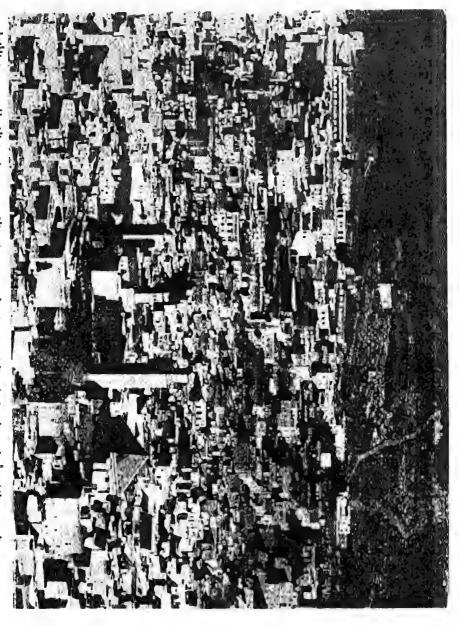

من كتاب جني زهرة الأس. منظر جزئي لفاس أخذ من الجهة الشمالية، وتبدو في الصورة صوامع القرويين، ومشجد الشرفاء، ومسجد الأندلس وبابه المدرج، وفي نهاية الصورة مسجد أي حرزهم (سيدي حرازم).

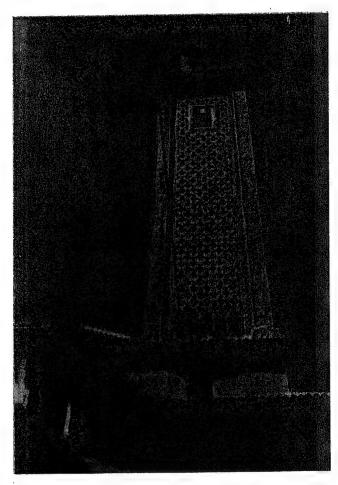

مثذنة مسجد الشرفا

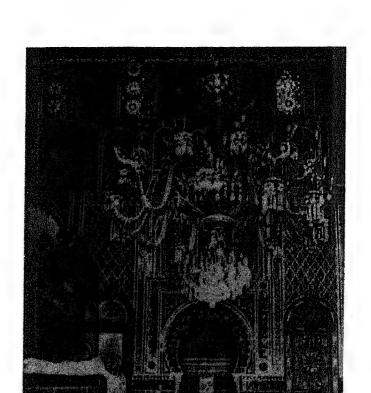

محراب مسجد الشرفا

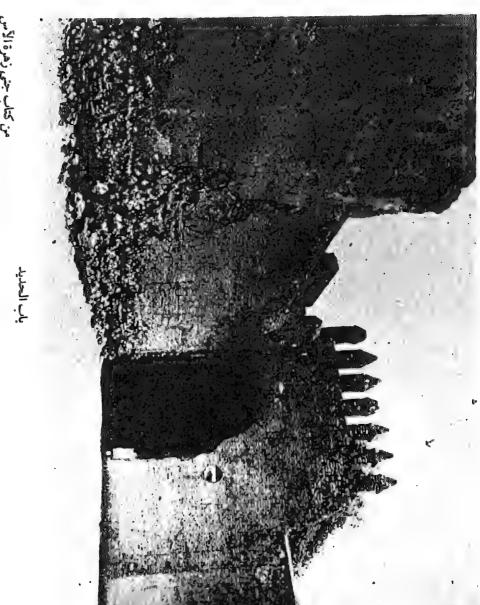

من كتاب جني زهرة الآس



7 . 5

من كناب حني رهوة الأس



منظر جزئي لفاس أخذ من الجهة الجنوبية

مدينة فاس عام ١٩٢هـ/٩٠٨م

Ciest

## فهرشت عسام

| ٥  | المقدمة                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|
|    | تمهيسد                                                         |
|    | المغسرب                                                        |
| ۱۳ | ـ التسمية                                                      |
| 17 | ـ الجغرافيا الطبيعية                                           |
| 44 | ـ الديموغرافية المغربية                                        |
|    | الفصل الأول                                                    |
| ٣٣ | ـ الصراع بين الهاشميين                                         |
| ٣٧ | _ المعارضة العلوية المسلحة: الثورات                            |
| ٤٣ | ـ فشل الثورات العلوية المسلحة                                  |
|    | الفصل الثاني                                                   |
| ٥٩ | ـ نتائج فشل الثورة المسلمة                                     |
| 77 | _ توسيع الدولة العلوية الإدريسية                               |
| ٧٦ | - نهاية الإمام إدريس الأول (مؤسس الدولة على يد الرشيد العباسي) |
|    | الفصل الثالث                                                   |
|    | الدولة الإدريسية بعد إدريس الأول                               |
| ۸٩ | أ ـ المرحلة الانتقالية                                         |

| 97           | ب ـ مرحلة الوصاية                     |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 90           | ج ـ عهد إدريس الثاني                  |  |  |  |  |
| 1.7          | د ـ عهد محمد بن إدريس                 |  |  |  |  |
| الفصل الرابع |                                       |  |  |  |  |
| 110          | أ ـ الأمامة ـ الوزارة ـ القضاء        |  |  |  |  |
| 1 £ 9        | ب ـ بناء مدينة فاس ـ السياسة الخارجية |  |  |  |  |
| 179          | الخاتمة                               |  |  |  |  |

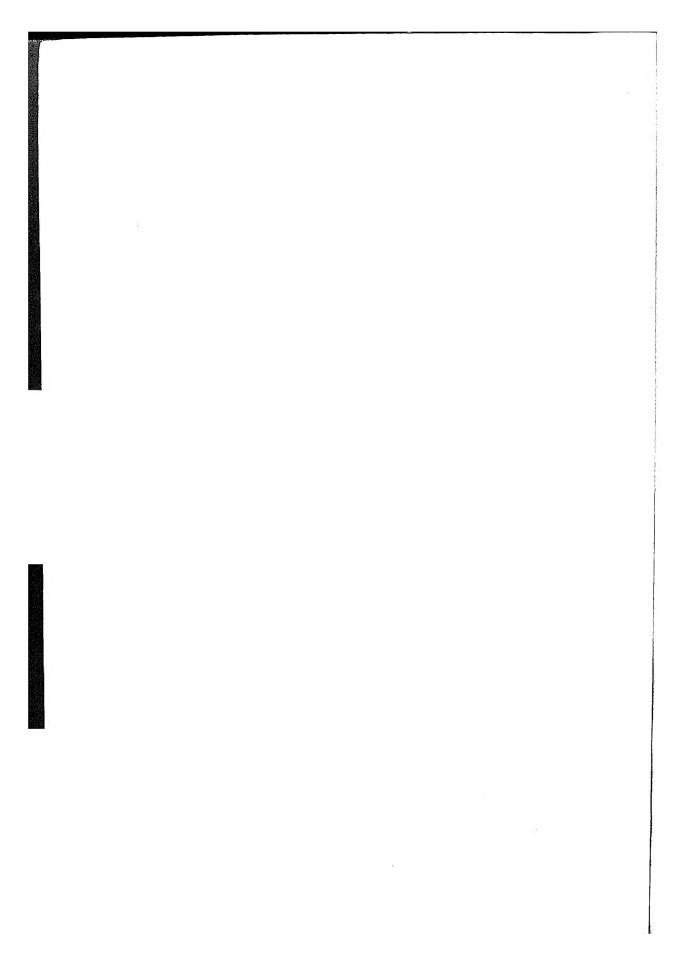



)2

L